



قد يكون أمرًا طريفًا أن يكتب سامي الجندي، السياسي والكاتب السوري الشهير (1921 – 1995)، عن الشاعر السوري الشمير هو الآخر بدوي الجبل (1903 – 1981) مقالاً ينطوي على مديح كبير يجيده السياسي، ويستحقه الشاعر. الطرافة تكمن في أن سامي الجندي، وهو أحد مؤسسي حزب البعث، كان عضوًا في مجلس قيادة الثورة والناطق الرسمي باسمه عشية انقلاب حزب البعث على الدولة والمجتمع السوريين في 8 آذار 1963، وللطرافة أو لسخرية الأقدار، أن سامي الجندي هو الذي وقع قرار العزل السياسي بحق الشاعر

وما يزيد الأمر طرافة، أو حزنًا، أن السياسي يدرك تمام الإدراك أثر شاعر كبدوي الجبل في التاريخ؛ فعندما وقع القرار عرف أن ذلك قد يُدخله التاريخ من بوابة ضيقة جدًا، عبر "شطر شعري" قد يمجوه فيه الشاعر، فيضعه في منزلةٍ واطئةٍ لا خروج منها إلى الأبد، إلا أنه مشى مع "القطيع البعثي" وفق ما تفرضه السياسة، لا الضمير الشخصي!

لكن الأمر يتعدى، في حقيقته وفي العمق، الطرافة، ويتحدد بكونه هجاء سياسيًا لحزب البعث من أحد كبار مؤسسيه الذي عاين بضمير يقظ ووعي سياسي مبكر التجلّي الفاشي لهذا الحزب منذ لحظة استيلائه على السلطة. لقد جعل الجندي من ذلك الهجاء نهجًا كتابيًا وسلوكيًا ظهر بأبهى صوره وأكثرها رسوخًا في كتابه "البعث" (1969). يتعدى الأمر ذلك أيضًا ليكون تحذيرًا مبكرًا للسوريين من هول ذلك الانقلاب على حياتهم السياسية والعامة والشخصية! وقد تأكد حجم ذلك الهول على نحو وحشي بوصول حافظ الأسد إلى السلطة (1970). وصار جليًا الآن، أن السوريين تأخروا كثيراً في الإصغاء إليه، ما أدى إلى كارثة غير مسبوقة حلّت بهم، ولم تزل مستمرة حتى يوم الناس هذا.

وكما تأذّى بدوي الجبل من حكم البعث، تأذّى سامي الجندي أيضاً. فقد أزعجت انتقادات الجندي المستمرة رفاقه في الحزب، خاصة في "اللجنة العسكرية" ذائعة الصيت وسيئته، فاتخذت قراراً بنفيه خارج البلد، وتم تعيينه سفيراً فيفرنسا (1964-1968)،وعندماعاد إثر هزيمة 1967 اعتقله "الرفاق" وأودعوه سجن القلعة بدمشق (1968). بعد ذلك غادر سوريا، ولم يُسمح له بالعودة إلا عام 1982، عودة مشروطة بالصّمت السياسي.

إثر نكسة حزيران كتب بدوي الجبل قصيدته الشميرة "من وحي الهزيمة"، هجا فيها صنّاع الهزيمة ورموزها هجاء شديداً، فتم اختطافه عام 1968 لعدة أيام تعرض خلالها لتعذيب سيؤثر على صحته حتى وفاته. وقد اتّهم حافظ الأسد، وزير الدفاع آنـذاك، بتدبير ذلك. لاحقاً عام 1992، اغتال النظام ابنه الإعلامي منير الأحمد لأسباب سياسية. وبعد سنة اغتال كذلك أخيه "المنشق عن النظام" أحمد سليمان الأحمد. وهكذا صفيت عائلة الشاعر بالكامل إما اغتيالاً مباشراً، أو موتاً "مفاجئًا في ظروف غامضة". خصص الله عا

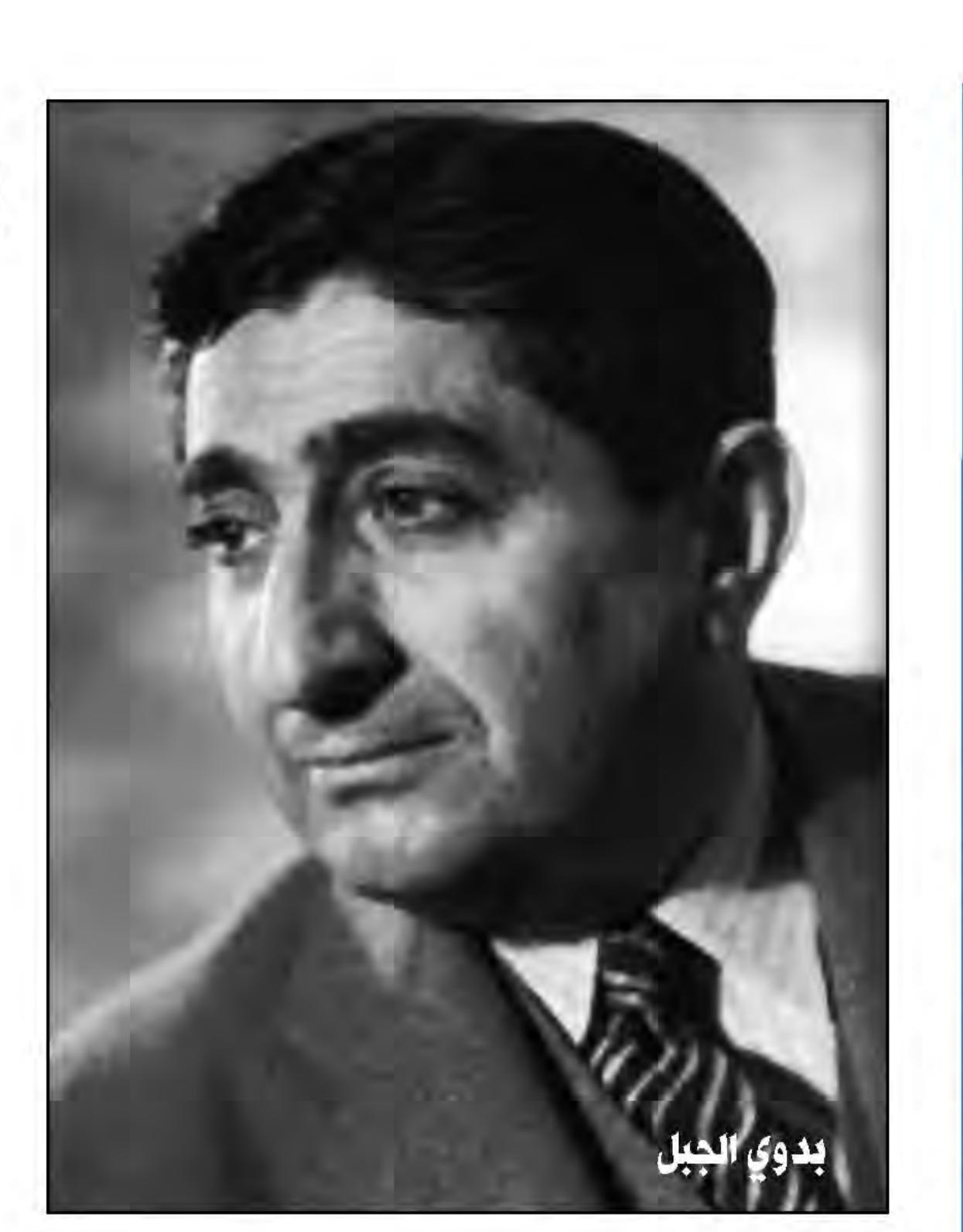

# سامي الجندي پكتب:



### عندما صدر مرسوم عزله السياسي ضحكت وأوغلت في الضحك فسألني صديق: لم؟ قلت: ما أبشع ألا يذكرني التاريخ إلا بشطر يهجوني فيه، أو بعض شطر!

جاء هذه الأرض قبل ألف عام وبعد ألف عام،

كتب عليه المنفى, يضل كطفل لاجئ بلا خيمة ، سعادته وشقاؤه يكمنان في هذا الضلال.

يضل حائراً يهم بقدمه أن ترسة في مرفأ على الأرض ، ولكن أشواقه جردت يديه من شراسة التشبث فيما تطيقان ، ما تطيقان أن تطبقا على متاع ، إذا صافحته فلامست يـده ، أحسست أنـك تمسك بزغب طائر وليد، غرير، غريب حتى على عشه.

نقيف وراء أحيداث حياته ، فما تتجاوز السطح والتعليل العادي ، ونلم بحكمة أسفاره ورحيله، ما إن تتأمل قدره ورسالته حتى توقن أنه جاء حين ما ينبغي له أن يجيء، وأنه في منفى وأننا منفاه.

كلما زرتـه أو عدتـه ثقـل علـى إحسـاس أننـا عذابـه، أنـي بعـض عذابـه، فليس بيني وبينه علاقة تربطني بألف عام خلت وألف عام مقبلة.

عندما صدر مرسوم عزله السياسي (1) ضحكت وأوغلت في الضحك فسألني صديـق: لـم؟ قلـت: ما أبشع ألا يذكرني التاريـخ إلا بشطر يهجوني فيه، أو بعض شطر.

مهما جهدت في تصويـر مرارتـي وأنـا أمهـر المرسـوم بتوقيعـي لـن أستطيع، كان قــرار أكثريــة، والسياســة تفــرض علــى السياســي أن يكــون دائماً من القطيع ضد رؤاه: تلك تلك هي حكمة المرحلة التاريخية.

ضحكت وتشاءمت ، ذلك أني أدنت نفسي بأني أهنت مستقبلاً من ألف عام ، الومضة الكبرى الغنية بالتفاؤل.

أمام زحمة الأحداث، الآخذ بعضما برقاب بعض، يبحث المتأمل عن الأصالة لأنها دليل الحياة الحقيقي، فلا يجد إلا مواهب دعية ليست على قد التاريخ، كل التقدم الـذي أوهـن الحديـث عنـه كاهـل الحبـر والـورق لا نجد فيه غير استمرار لعصور التخلف، وما نراه من ازدهار ليس سوى حجاب شفاف غير قادر على أن يخفي ما يبديه الواقع الحقيقي ، ذلك أن طبيعة الإنسان ، شخصيته، لم تتبدل، رؤيته هي هي – رؤية عبد أفقه محدود لا عطاء في أعماقه ولا صوفية في إيمانه، لا عمق.

إن الموهبة الكبيرة هي وحدها التي تدحض التشاؤم وتنبئ أن المرحلة ، على فقرها ، غنيــة بوعــد ، عصر النهضـة بــدأ بألــوان الرســامين ، فــي ابتسامة الجوكندا ، صوفية قصيدة ، فيما مستقبل حضاري وأصالة تـدل على أن الحياة قد بدأت تعلن عن وجودها فرحاً ينبثق من قلب اليأس، فينفصل عن المرحلة كأنه ولد بعدها بألف عام.

هنا يكمن سر الغربة ، هي افتراق في النوع والماهية ، صلة الشاعر بالمرحلة أنـه ولـد فيمـا كـي يحمـل عـن خلفمـا عنـاء قنوطمـم وشـعورهم بعبث وجودهم ، يفتح عيونهم على بصيص إنساني ، هـ و فيهـم ولكنهـم كعميان "بودليـر" تظـل عيونهـم المنطفئـة معلقـة بالسـماء دون جـدوى، يشدهم تألقه إلى أنواره فيحارون في هذا الغريب، من أي طين هو: وحل الرعاع أن نور سماوي؟

رزؤه أنه نفسه يحار في نفسه ، من هو ؟ ما هو ؟ أين مكانه ؟ أين يضع راسه ؟ على السماء أم على الأرض ، تدفعه حيرته إلى إحساس مر تــارة، فرح تارة بأنه آخر ...

لأنه يريد أن يرفل العالم معه بنعمى الرؤيا وسعادتها فلا يطيقون، فرح لأنه وجد اللعبة التي يلهو بها حتى تتعثر قدماه على سبيل الحياة ، فينجو بنفسه إلى أبدية هو منها رغم قيود الجسد.

ذلك هـ و منفى البـ دوي ، تؤرقـ ه الكلمـة قلقـاً يبحـث عـن ظاهـرة، حـدث سياسي أو رجل ، فيوشيها بقوافيه فينقسم البشر معه وعليه، يقيسونه بقيمهم فيقسون عليه ويطاردونه ليفر وراء الحياة يبحث عن

مأوى يريح عليه رأسه ، ولكنه بدوي ، ما أن يرسي خيمته على شاطي بحيرة ليمان حتى يلم به عشقه القديم إلى دمشق:

وضم مجدكما انتساب يا شام يا لدة الخلود من لي بنذر من ثراك وقد ألـــح بي اغتراب

حياته رحيل: طواف في العالم وحول نفسه كأنما تلاحقه نبوءة خفية لم يدركها الذي لقبه بها ، فقد لمح فيه أماثر العصاة ، عصيانه أنه رفض دون اختيار منه ، رفضاً قدرياً ، مرحلة فقيرة بالفروسية لا يعلو عليها لأنه يحبها بكل وعنائها ، لا ينخفض عنها لأنه أبعد أفقاً منها ، إنه فقط آخر بدوي يضل فيها ، بدوي جبلي منحه الجبل المطل على البحر المتكبر عليه ، كبر الفنان الـذي تسمو بـه أنـواره إلـى المـلأ الأعلى ليـدل على الله بما خلق .

سدرة المنتهى وطاب النزول هيئت في ســريرتي لك ربي ولا نضيف بها خلقاً وإتقاناً نشارك الله ، جل الله ، قدرته ممن خلقناه أطياباً وألحاناً وأين إنسانه المصنوع من حمأ لود جبريل لو صغناه إنساناً ولو جلا حسنه إنسان قدرتنا يصعد إلى السدرة بسريرته ومعانيه صوفي الجناح، فتتألق روعته ويكمل مجده ، ولكنه بين الصوفيين أيضاً آخر .

لقد ألم الدوار بجلال الدين بعد أن دار حول نفسه وسقط أرضاً وعلى الأرض رأى، ثم ركع بين يـدي الله واعترف بعبوديته لـه وفرح بأنـه عبـد إلى الأبد، مسرته أغلاله ولو أنها من نور، وأحبت رابعة حبين:

أحبك حبين حب الهوى وحبأ لأنك أهل لذاك

وذابت في شوقها حتى ما عادت هي هي!

وأحرقت أشواق الحلاج وأنواره جسده حتى لقد استغاث بمعذبيه كي يقتلوه ، لم يطق ناره ، لم يستجر ، لم يطق انتظار الساعة التي يكون فيها "أنا"

لست ذا الميت والله أنا إن مت يا قوم يوماً بينكم ورأى البدوي الضال في صحرائـه سراباً يحفل بالنور والحنـان حبـاً كأنـه جـاءه من عليين يحنو عليه بنشوة السقياء

ألا يحن إلى نعـــمى تنديه ألا يمل السراب الغمر وحدته قلبي الذي وسع الأكوان يؤويه هیمان لهفان لا مأوی لوحشته أبكي لبلواه (.....) ومغفرة روح الألوهة روحي حين أبكيه كأني بـه طفل ضال ، والشعراء أطفال لأنهم دائماً على أهبـة الدخـول إلى

ملكوت الله ، ضال في بيداء يلهو بالسراب نحو العشاق فيلهو بـه السراب لهـو غوايــات ، فيمـرح ويعلـو علـى الخلـق بغواياتــه ، يغريــه أنــه مولع بالذنب ، يرجو لنا أن نحرق أصابعه فيؤرب إلى نفسه فرحاً بأصابعة المحروقة ، يرتكب الإثم لأنه جميل متميز عن السطح.

فكان أرشدنا للنور أغوانا من الغرابة سلسلنا هدايتنا

يحب آثامه لأنها بعض من نوره ، تحرضه حتى يتألق فيأنس بنار موسى ويرى ما رأى ابن القارض الذي زعم أنه "موسى قومه ":

> إن آنس النار بالوادي فقد شهدت عيني من اللهب القدسي نيرانا والفن ومضة من النور الإلهي يلم بها عابد أصيل.

شهدت النار التي احترق بها الحلاج بداية عصور التخلف فقد كان هو بداية اليأس. وقد يقول كاتب بعد ألف عام إننا كنا نعيش بداية الأمل في شعر هذا المنفى بيننا: البدوي.

(1) مرسوم العزل السياسي: مرسوم أصدره البعثيون غداة انقلاب الثامن من آذار عام 1963الذي استولوا فيه على السلطة وطبقوه على كبار الشخصيات الوطنية السـورية بتهمة معادة الوحدة، وكان بدوي الجبل من بينهم. (العربي القديم)

مجلة (شعر) اللبنانية - كانون الثاني/ يناير 1969



# الويلات النسع

# جبران المُلهم يبقى معاصرا ٠٠٠ نصوصه وأفكاره

#### الويادت التسع

- 1- ويال لأمة تنصرف عن الدين إلى المذهب وعن الحقل إلى الزقاق وعن الحكمة إلى المنطق
- 2- ويل لأمة تلبس مما لاتنسج وتأكل مما لا تنزرع وتشرب مما
- 4- ويل لأمة لاترفع صوتها إلا إذا سارت وراء النعش ولاتفاخر إلا
  - إذا وقعت في المقبرة ولاتتمرد إلا وعنقها بين السيف والنطع
- - فبالترقيع
    - 9- ويل لأمة كل قبيلة فيها أمة

هل يقود الراعي مواشيه إلى مروج مزقت أديمها السيوف، ويوردها مناهل يمتزج ماؤها بنجيع الدماء؟

هـل يركـع العابـد فـي هيـكل رقصـت فيـه الشـياطين، ويـردد الشاعر قصائده أمام كواكب حُجِبَتْ بالدخان، وينغم المنشد أغانيه في ليل عانقت سكينته الأهوال؟

هل يلتقي الحبيب بحبيبته ويتبادلان القبل حيث التقى العدو

وهل يعود نيسان إلى الأرض، ويستر بقميصه أعضائها المكلومة؟ ليت شعري! هل يعود نيسان إلى الحقول؟

جبران خليل جبران يختصر وجع الشرق:

تختزل مأساة سـورية ولبنان وأوجاع الشرق

هل تبقی سوریة

مطروحة بين مغائر

الذئاب وحظائر

الخنازير ٠٠٠٠ وهل

يطلع الفجر فوق

قمم لبنان؟

ما بنته الأجيال

بالعلم والفن هدمه

الإنسان الوحشي

بالطمع والأنانية،

فحالنا اليوم حال

سكان الكهوف، ولا

يميزنا عنهم سوى

آلات نبتدعها

للدمار، وحين

نستخدمها للهلاك؟

3- ويل لأمة تكره الضيم في منامها وتخنع إليه في يقظتها

5- ويل لأمة مغلوبة تحسب الزركشة في غالبيها كمالا والقبيح

6- ويـل لأمـة سياسـتها ثعلبـة وفلسـفتها شـعوذة أمـا صناعتهـا

7- ويل لأمة تقابل كل فاتح بالتطبيل والتزمير وتشيعه بالفحيح والصفير لتقابل فاتحا" آخر بالتطبيل والتزمير

8- ويل لأمة عاقلها أبكم وقويها أعمى ومحتالها ثرثار

الجبابرة

نحن الآن في زمن أصغر صغائره أكبر من كبائر ما تقدمه، فالأمور التي كانت تشغل أفكارنا، وأميالنا قد انزوت في الظل، والمسائل، والمشاكل التي كانت تتلاعب بآرائنا، ومبادئنا قد تـوارت وراء نقـاب مـن الإهمـال، أمـا الأحـلام المسـتحبة، والأشـباح الجميلة التي كانت تَمِيْسُ متنقلةً على مسارح وجداننا، فقد تبددت كالضباب، وحلّ محلها جبابرة تسير كالعواصف، وتتمايل كالبحار وتتنفس كالبراكين.

وما عسى أن يصيـر إليـه العالـم بعـد أن تنتهـي الجبابـرة مـن

هل يعود القروي إلى حقله فيلقي البذور حيث زرع الموت جماجم

وهل تجلس الأم بجانب سرير رضيعها مرتلة بالهدوء أغاني النوم، وهي لا ترتجف وَجَلًا مما سيجلبه الغد؟

بعدوه وتبادلا القذائف؟

وماذا عسى تصير إليه بلادكم وبلادي؟ وأي من الجبابرة يضع يده على تلك التلال والهضبات التي أنبتتنا، وصيرتنا رجالًا، ونساء أمام وجه الشمس؟

هل تبقى سورية مطروحةً بين مغائر الذئاب، وحظائر الخنازير، أو يا ترى تنتقل مع العاصفة إلى عرين الأسد، أو ذروات النسر؟ وهل يطلع الفجر فوق قمم لبنان؟

كلما خلوت بنفسي أطرح عليها هذه السؤالات، غير أن النفس كالقضاء تبصر، ولا تتكلم وتسير، ولكنما لا تلتفت، فمي ذات عيون تتجلى، وأقدام تتسارع، أما لسانها فثقيل.

ومن منكم أيها الناس، لم يسأل نفسه في كل يـوم وليلـة عـن مصير الأرض، وسكانها بعد أن تختمر الجبابرة من دموع الأرامل والأيتام؟

أنا من القائلين بسنة النشوء والارتقاء، وفي عرفي أن هذه السنة تتناول بمفاعيلها الكيانات المعنوية بتناولها الكائنات المحسوسة، فتنتقل بالأديان، والحكومات من الحسن إلى الأحسن، انتقالها بالمخلوقات كافة من المناسب إلى الأنسب، فلا رجوع إلى الوراء إلا في الظاهر ، ولا انحطاط إلا في السطحي .

ولسنة الارتقاء سبل متشعبة يتفرع بعضها من بعض، ولكنها متلازمة الأصول، ومظاهر قاسية ظالمة مظلمة تنكرها الأفكار المحدودة، وتتمرد عليها القلوب الضعيفة، أما خفاياها فعادلة منيرة متمسكة بحق أسمى من حقوق الأفراد، مُدُدِقة بغرض أعلى من مرام الجماعة، مُصغيةً إلى صوت يغمر بموله، وعذوبته تنهدات المنكوبين، وغصَّات المتوجعين.

حولي بكل مكان أقـزام يـرون عـن بعـد أشباح الجبابرة متناضلين، ويسمعون في المنام صدى تماليلهم، فيضجعون كالضفادع قائلين: قد رجع العالم في فطرية الوضيعه، فما بنته الأجيال بالعلم والفن قد هدمه الإنسان الوحشي بالطمع والأنانية، فحالنا اليوم حال سكان الكهوف، ولا يميزنا عنهم سوى آلات نبتدعها للدمار، وحين نستخدمها للهلاك؟

هـذا مـا يقولـه هـؤلاء الذيـن يقيسـون ضميـر العالـم بمقيـاس ضمائرهم، ويحللون مراد الوجود بالفكرة القصيرة التى يستخدمونها؛ لحفظ وجودهم الفردي، فكأن الشمس لم تكن إلا لتدفئتهم، وكأن البحر لم يوجد إلا لغسل أرجلهم.

عن كتاب (العواصف) 1920



بدا لنا افتراص أيام العيد لقضائها في سوريا. وذهبنا إلى حضور حفل تأبين السيد عبد الفتاح السعدي ومن ثم يمّمنا سوريا، نحن والاستاذ الشيخ عيسى أفندي أبو الجبين.

لم نكن قد وقعنا على جوازي سفرنا من قنصلية يافا، فالتمسنا ذلك في قنصليــة حيفــا. عــرّف بنــا ســعادة رئيـس بلديــة حيفــا وحضرة مساعد مديـر شرطة حيفا تيـودر أفنـدي عبـود، فاستأذنتُ القنصليــة حضرة قنصل يافــا فـأذن فوقعـت، وأعفتنــا من الأجرة. فنحن نشكرها كما نشكر لحضرة سكرتير قنصلية حيفا الخواجة مدوّر، تلطفه في قضاء حاجتنا.

ركبنا السيارة إلى بيروت بأجر زائد عن المعتاد لأننا غرباء، والغريب يــزاد عليــه ويغــرر بــه عنــد سماســرة الســيارات وســواقيها فــي حيفا وبيروت.

عدت بنا السيارة حتى بلغنا حدود فلسطين في المكان المعروف برأس الناقورة، فوقفنا وسؤلنا جوازاتنا فأبرزناها ودفعناها للموكل بذلك، ثم رُدت إلينا واستأنفت السيارة السير فلم تسرغير بعيد حتى انتهينا إلى نقطة الحدود السورية فوقفت بنا السيارة، ومن ذلك المكان أخذنا نرى العيون المتفجرة والجداول المنسابة، والمرارع والحدائق والبساتين المتصلة مما يشرح الصدر ويبهج النفس. ومما كان يعجبنا أن شاطئ البحر أراض زراعية سوداء جبلية على غير ما نعمد في شاطئ البحر عندنا، إذ كله رمال جرداء. وقد كنا نرى في طريقنا الدورية من الشرطة بعد الدوية، ليس بين النفر منهم والآخر كبير مسافة. ولم نسر غير بعيد حتى صرنا نمر بعُرَش قد اتخذت مقاهي في منتزهات متتابعة، وأظن أن هذه العُرش من مخلفات عصر العربات والقوافيل التي كانت لها مستراحاً

كان مسيرنا في أراض متشابهة إلى أن انتهينا إلى ضواحي بيروت الفسيحة المنتشرة التي قضت السيارة زمنا طويلا تعدو خلالها، وأدرك شهريار الصباح.



ركبنا السيارة إلى بيروت بأجر زائد عن المعتاد لأننا غرباء، والغريب يُغرر به

يغش خدام الفنادق في بيروت فیما پتقتضیه من الفندق أو غيره

بقلم: عبد الله القلقيلي

صاحب جريدة (الصراط المستقيم) التي تصدر من يافا

أتينا إلى بيروت وعهدنا ببيروت بعيد، فقد أتيناها قبل الحرب بسنة أو سنتين لدخول مدرسة المعلمين فيما، فرأيناها قد تبدلت فلبست ثوباً قشيبا وازداد بها الازدحام واستبحر العمر، حتى رأيناها تضاهي مدينة القاهرة في ميادينها وشوارعها وترامها وكثرة سياراتها، وقد يُداس من لا يسير متيقظاً. وقد كنا سألنا مدير السيارة أن ينتهي بنا إلى فندق نظيف شريف وكنا مخطئين في التعويل على مدير السيارة لاختيار فندق، لأن هؤلاء إنما يختارون من يجزل لهم أجر السمسرة.

ومن القبيح في خدم الفنادق أنهم ينزلون القادم لأول مرة أطيب منزل، بل هم أشبه بكثير من التجار الذين يبدءون بتقديم السلعة الرديئة فيكون ذلك سبباً في النفرة والانقباض والتطير. رأينا هذه الفنادق ينقصها كثير من الوسائل الحديثة التي أصبحت بمنزلة الضروريات مثل التليفون. وقد سألنا الخادم: لمَ يخلو الفندق من التليفون؟ فقال: لأن أمر التليفونات في يد الجيش، فلا يجد المتكلم في التليفون غير الفشل وليس من ورائع غير الخسران. وبسبب ذلك تعذر علينا كثير من

ويغش خدّام الفنادق النازل في السعر ، سواء فيما يتقتضيه من الفندق أو غيره، وأذكر على سبيل المثال أننا سألنا أحد خدم الفندق العربي: بكم رطل الخيار؟ فقال: بأربعين قرشاً سورياً. فاستغربت ذلك وعلمت فيما بعد أنه باثني عشر قرشاً سورياً. وليس في غرف تلك الفنادق على الغالب أجراس فإذا أراد النازل استدعاء الخادم خرج يفتش عنه ويهتف به، وقد حاسبنا على النازل في السعر، سواء ورقة سورية كل ليلة، فلما علم بذلك بعض أصحابنا، استنكر ذلك وقال انه يأخذ من غيركم النصف.

وبالجملة أنه قد ثبت لنا أن السوقية ومن شابههم من أصحاب الفنادق وسماسرة السيارات يغالون في الأسعار على الغرباء

ويغشونهم ويحتالون عليهم، فنحن نوجه نظر حكومة لبنان إلى وضع حد لتلاعب أولئك الطماعين حتى لا يكونوا سبباً في نفرة الناس من تلك البلاد. ولا نظن الحكومة إلا حريصة على إزالة العلل المنفرّة، وقد ظهر لنا أنه لولا الغرر في الأسعار لكانت الأسعار في بيروت دون ما يجده الغريب كثيراً. وعلى أيـة حال فإن الأسعار في لبنان وسوريا أرخص منها في فلسطين، وأكثر أسباب ذلك يرجع إلى زيادة المكوس والضرائب والرسوم في فلسطين. وأدرك شهرزاد الصباح.

كان من حسن الاتفاق أن التقينا في بيروت بحضرة سامي بك البكري ومعه زكي بك الدروبي. وبعد السلام دعانا بك إلى دمشق فقلنا إننا عازمون على ذلك، وأخبرنا أن سعادة نسيب بك أخيه في بيروت منذ مدة، وبعد أن علم منزلنا وعدنا بأنه سيزورنا. ففقيما نحن في الفندق حين الظهيرة، وإذ بخادم الفندق يدعونا إلى قاعـة الاسـتقبال، فـإذا سـامي بـك وزكـي بـك الدروبـي وبعض الأدباء من أعضاء نادي الكشاف الرياضي هناك، ولم يلبث أن جاء نسيب بك ومعه عارف بك النقيب، وبعد السلام دعونا إلى الغداء في منتزه يقرب من نهر الكلب.

لقينا من الجميع غاية الاحتفاء فخرجنا معهم في السيارات إلى هنالك، فلما وافينا المنتزه وهو سفح جبل تتفجر فيه العيون وتجري من تحته الأنهار وتظلله الأشجار، وهنالك منزل وحانوت فيه ما شئت من طعام وفاكمة. وقد مكثنا هنالك ساعات انتعشت فيها نفوسنا وانشرحت صدورنا، وزاد في ذلك ما كنا نراه من لطف آل البكري ورفاقهم الكرام وبشاشتهم وإيناسهم، وقد رأينا كتابة قد نقشت في الصفر، بعضما ذكر لعبور الجيش الفرنسوي قديما، وبعضما لعبور الجيش الإنكليـزي أخيراً، وهي على شكل ألواح منحوتة في الصخر.

ثم عدنا إلى بيروت وافترقنا على وعد قاطع بأن نذهب إلى دمشق، وكان سامي بـك يريـد أن نهـب معـه ولكـن اعتذرنـا لـه بالإشغال. لم نتمكن من رؤية شيء يذكر لضيق الوقت، وقد كنت سائراً في إحدى الشوارع التي تسلك إلى قهوة الحاج داود، فرفعت بصري، فرأيت لوحاً كتب فيه (جريدة الأحرار) فرأيت أن أمر بهذه الجريدة فصعدت إلى الإدارة فدخلتها، وعرفت بنفسي. وأشيرَ لى إلى مكان الأديب جبران أفندي التويني فقصدته، فنهض ورحب وفرغ لي من عمله المتراكم، واحتفي بي مما أشكره عليه، وقد دار بيني وبينه حديث وكلام عن الأمير جورج لطف الله، فكان مما قلته: أظن ان الحكومة الآن تعاكسكم لأنكم كنتم تدعون إلى الأمير جورج. قال: نعم كثيراً وقد دعيتُ منذ أيام فأنذرت شفاهياً، ولكني أجبت بأني مقيم على خطتي ولتفعل الحكومة ما أرادت. ثم قال: سامح الله الأمير جورج لقد أضاعنا وأضاع نفسه وذلك بركونه إلى بطانة سوء غشته. وكان مما قلته له أن قضية مناصرتي لآل لطف الله قديمة، وذلك أنني حينما كنت في مصر عرفت فيمم نزعة عربية وطنية، وميلا إلى البذل في سبيل القضية. وقد علمت أنهم بذلوا وما يزالون يبذلون كثيراً ويتعبون ويعلمون، على أن أمثالهم من الأغنياء مصروفون إلى الملذات والملاهي وغاية ما يتهمهم به خصومهم أنهم يرومون من عملهم المنصب، وهذا لا نراه عيباً. ونحن نؤثر رجلا عرفنا له في القضية العربية مساع كالأمير جورج مثلا، على رجل لـم نسمع باسمه في كريهـة مثـل شارل دباس فوافق على ذلك.

وقد ذكر الزميل أن من أسباب الفشل قلة الانتظام، فقلنا نعم. ومن أعجب شيء أننا كنا نكتب المقالات الطويلة دفاعاً عن الأمير جورج، فما جاءنا منه مرة كتاب شكر أو مقالة من ديوانه، فلولا أننا نعمل للمبدأ فقط لانقلبنا وفترت عزائمنا. وقد سألنا الزميـل عـن أحـوال فلسطين والإدارة فيهـا، فقلنـا لـه أنهـا أسـوأ إدارة، وأنكم أحسن حالا منا. وقد رأينا أنه في حاجة إلى العودة للعمل فودعته شاكراً وانصرفت. و(جريدة الأحرار) هي أكبر جريدة في لبنان وأغزرها مادة وأوسعها انتشاراً، وهي أقرب إلى الاعتدال والتوسط من سواها.

يدا أنا افتراس ايام الميد لفضائها في فابرزناها ودفعناها للمو كل بذلك م د، ت سوريا وذهبا ال حضور عقل تأيين الينا واستأنة ت السيارة السير غلم تسر غير المرحوم السيد عبد الفتاح السعدي ومن إسيد حتى انتيبنا الى تنعلة المعدود السورية ومن ثم يمنا وروا عن والاستاذالشيخ أفوتنت بنا السيارة ومن ذلك للكان عيسي افتدى ابو الجين المخذاري اليون المنجرة والجداول لم تكن قد وقدنا على جوازي عرنا النسابة والمزارع والحداثق والسانو المتعلة من فنعلية يافا فالتسمنا فلك في قنصلية عما يشرح السعر ويسي النفس ومما كان حيفا وعرف بنا سادة رئيس بادية حيفا إسبينا ال شاطي، البحر اداف دداهية وحنرة مساعد مدير شرطة حيفا تيودر سوداه جبلية على غير ما تعهد في شاملي. الهندى عبود فاستأذنت الفنصلية مضرة البحر عندنا اذكاه رمال جوداء وقدك قدمل بافالذن فوضت واعتشلن الزبوة أزى في طريقنا الدورية من الشرطة بعد فنعن نشارها كانشار لمفرة كوتير الدورية ليس يين النفر منهم والزخرك قنعلية حيفا الخواجه مدور تلطعه في قضاء المسافة ولم تسر غير بعيد حتى صرنا في ابرش قد انخذت مقاهي في منتزهات ركينا السيارة الى يروت ياجر متابعة ونظن الدهده العرش من علقات والدعن المناد لاتناغر بالوالغرب بزاد عسر العربات والقوافل كائت لها مستراحا عليه وينرد به عندساسرة السيادات وميها وسواقها في حينا ويروت كان مسيرنا في اداض متشابية ال هدت ينا السيارة حتى بلننا تفطة التهيئا الى صواحي يووت المسيحة حدود فلسطين في المكان المروف برأس المنتشرة التي قضت السيارة زمنا طويهز النافودة فوقفا وسؤانا جوازاتنا أتمدو خلالها واعرك شهر ذاد العباح

الاشتغال بالحركة الوطنية بظهر في دمشق أكثر منه في بيروت. ويجد الذديب والسياسي الغريب في دمشق من يفاوضهما ويطارحهما بسهولة، أما في بيروت فلا

يتيسر ذلك.

يمكنك أن تعيش في دمشق بثلث ما تعيش به في فلسطين وهذا ليس لأن تلك البلاد أغنى من فلسطين ولكن لأن الضرائب والرسوم فيها

للصحافيين لدى الحكومة في دمشق حرمة ومكانة وإكرام، فالصحفي يكاد يُباح له أن يدخل على رئيس الدولة بلا إذن

رأينا أن المقام لا يتسع للتطويل في الكتابة عن رحلتنا إلى سوريا، ولذلك رأينا أن نختصر ونكتب عنها كمذكرات وسوانح وخواطر.

جئنا دمشق سالكين طريـق بيـروت، وهي طريـق طويـل تصعـد في جبال لبنان المكللة الهامات بالسندس الأخضر، وتهبط في مروج خضراء ذات حدائق غناء، تجري فيها الجداول والأنهار تبهج السائر وتقر عين الناظر. دمشق بلىد عربي وهي كغيرها من المدن الشرقية قسمان قديم وىخر حديث. والقسم الحديث أيضاً على الطراز الشرقي، وترتيب دورها شبيه بترتيب الدور

والاشتغال بالحركة الوطنية يظهر في دمشق أكثر منه في بيروت. ويجد الأديب والسياسي الغريب في دمشق من يفاوضهما ويطارحهما بسهولة، أما في بيروت فلا يتيسر ذلك إلا بعد زمن.

الازدحام في شوارع دمشق أقل منه في بيروت. والحق أن دمشق إحدى جنان الدنيا المعدودة. الأسعار في دمشق أرخى منها في بيروت، والنقد المتعامل به في الشام هو النقد العثماني الـذي كان يتعامل بــه قبـل الحـرب، أمـا فـي بيـروت فنقـود جديـدة. ويمكننا أن نقدر أن كلفة المعيشة في دمشق ثلث كلفة المعيشة في فلسطين. ويمكننا أن نقدر أن كلفة المعيشة في دمشق ثلث كلفة المعيشة في فلسطين من غير مبالغة. نعني أنه يمكنك أن تعيش في دمشق بثلث ما تعيش به في فلسطين، وهذا ليس لأن تلك البلاد أغنى من فلسطين والعمل فيما أقل، لأن الأمر على العكس ولكن لأن الضرائب والرسوم فيها أقل.

الحكومة فيما وطنية لا ترى فيما موظفا أجنبيا. وهناك دار الحكومة قد رفع فيها العلم السوري. وقد ذهبنا إليها فكان مما أعجبنا أن الأذان ما يــزال يقــام فيهــا. ليـس فــي دار الحكومــة التــي هي مقر رياسة الدولة الفرنسوية غير مستشاري الوزارة.

وما تفضل به الحكومات الوطنية الحكومات الغريبة سهولة الحجّاب، فإن الإنسان إذا أراد أن يـزور وزيـراً، بـل رئيس الدولـة، ما هو إلا أن يبعث إليه باسمه فيؤذن له؛ أما في فلسطين فإن العظيم منا لا يحظى بشرف المثول أمام حاكم المقاطعة الإنكليـزي، إلا بعـد أن يكتب إليـه ويبيـن لـه الغـرض مـن لقائـه، وينتظر حتى يأتيه الجواب بتعيين يوم. وقد ينسى سعادة الحاكم الوقت المعيّن فيصرف طالب المقابلة الساعات على باب سعادته، حتى يأتيه اعتذار الحاكم بأنه قد نسي. وقد يكون ذاكراً ولكن جاءته (مس مسز) فانشغل بها وترك صاحب الحاجة

وللصحافيين هناك لـدى الحكومـة حرمـة ومكانـة وإكـرام، فالصحفي يكاد يُباح لـه أن يدخـل علـى رئيـس الدولـة بـلا إذن. وتعطـي الحكومـة الصحـف إعانـة ماليـة كبيـرة، وتبيـح للصحفييـن ركـوب الدرجة الأولى في القطارات مجاناً. وأجرة البريد هناك على العشر منها في فلسطين، إلى غير ذلك من المزايا. وقد وازنّا بيـن كلفـة الصحـف فـي فلسـطين وكلفتهـا فـي دمشـق، فرأينـا أن جريدة نصف أسبوعية كجريدتنا في فلسطين تكلف كجريدة يومية في دمشق.

وعلى سبيل المثال لصعوبـة الحجّـاب على الصحفي في فلسطين نذكر واقعة. ذلك أننا أردنا مقابلة حاكم المقاطعة ذات مرة نسأله عن نبأ هام لا يمكن أخذ حقيقته إلا منه، فلما طلبنا مقابلته أرسل إلينا من يقول: قابل القائمقام فلان.

ذهبنا إلى القائمقام وقلنا: بلّغ سعادة الحاكم على لساني، أنه ينبغي أن يفرق بين صحافي يريد أن يسأله عن أمر ذي بال، وبين طالب رخصة لقهوة. وقد كنا نحب أن يكون القائمقام الوطني مثلكم غنى، ولكن لم يجعلوا في أيديكم شيئاً ولا يعطونكم علم شيء. على أن الصحافة في فلسطين عليها أكبر اللوم، فإنها يجب أن تعلّم الموظفين الإنكليز احترامها ومراعاة حقها. ومن لا یُکرم نفسه لا یکرم.

نشرت على أربع حلقات في صحيفة (الصراط المستقيم) نصف الأسبوعية التي تصدر من يافا: حزيران/ يونيو 1929



مقال كتب قبل 90 عاماً:

## عمل الجماعات في سورية

بقلم: د. كاظم الداغستاني

## لماذا پنجح السوريون فرادى ويفشلون في العمل الجماعي؟

لقد أصبح من المعروف حتى بين عامة الناس في سورية أن كل عمل تقوم به جماعة أو شركة أو رهط من السوريين مصيره في الغالب إلى الفشل. ومن المعروف أيضا أن اكبر أعمال وأعظم المشاريع في الغرب قل أن يقوم بها إلا جماعة، اشتراك أفرادها في العمل واتحدوا عليه سواء كانت تلك الأعمال صناعية أو تجارية أو سياسية. ويتساءل الناس كثيرا عن السر في عدم نجاح عمل الجماعات في سورية تساؤلاً جدليـاً قتّل من ينصرف فيه إلى التحليل والدرس على الطريق الاستقراء والاستنتاج.

ولتحليل الحادثات الاجتماعية وتفهمها أصول لا يصح معها تفسير الظاهرة الاجتماعية بعلة واحدة والاعتماد بالبحث عن أسبابها على عامل واحد، فقد تتضافر العوامل والعلل فتخلق وضعا اجتماعيا واحدا وقد تكون هذه العوامل والعلل فردية يرجع فيها إلى التحليل النفسي أو اجتماعية أصولها إلى روح الجماعات ومزاياها الخاصة وما احتفظت به من تقاليد الماضي وعرفه وأوهامه. على أن بين هذه العوامل والعلل ما هو رئيسي يعمل أضعاف أضعاف ما تعمله العوامل الأخرى في تكيف الوضع الاجتماعي وتطوره وهذه العوامل الأساسية في عدم نجاح عمل الجماعات في سورية هو ما سنتعرض لبسطه وتعليله في هذه

يتوقف نجاح العمل في الجماعات على شروط أساسية كثيرة غير وحده الغاية والمبدأ من أهمها الثقة المتبادلة بين أفرادها الجماعة والمفاداة بكثير مما تمليه الأثرة وحب الذات، وأهمها اعتقاد الفرد بإخلاص شركائه في العمل وحسن ظنه بهم وتناسبه جزءا من ذاتيته وتنازله عن شيء كثير مما يعتقده من حقوقه لإنهاض المشروع الذي ترمي إليه الجماعة قبل سعيه لتأمين ما يرمي إليه هو نفسه وتفضيله الغاية العامة على الغاية الخاصة متى تعارضت الغايتان وغير هذه من الشروط التي تتطلب في كل فرد من أفراد الجماعة شيئا من التضحية والإخلاص وسلامة القلب وشرف النفس وسمو الروح وهي صفات لا تتفق بشيء مع ما نسميه الأنانية على أن الأنانية من الوجهة العامة تكاد تكون ابرز ظاهرة من ظواهر نفسية الرجل السوري يؤيد ذلك ما يمكن الرجوع إليه من التحليل النفسي بطريقة درس ظواهر الأعمال ونتائجها.

والأنانية لا تنافي الـذكاء بـل تؤيـده وتـدل عليـه فالرجـل السـوري شديد الذكاء سـريع الخاطر لكن في ذكائه شيء كثير من الخبث

الرجل السوري شدید الذکاء سريع الفاطر لکن في ذکائه شيء كثير من الخبث والدهاء وسوء الظن وعدم الثقة بغيره

تجرد عن العاطفة وحكم العقل والمنطق، وأقدم على درس العائلة السورية كأنك غريب عنها. إنك لا تكاد تجد من أوضاعها غير ما يورث الأنانية وحب الذات في نفس من نشأ فيها

والدهاء وسوء الظن وعدم الثقة بغيره وهذا ما يدعو لنجاحه منفردا بعيدا عن جماعته ويسلبه أكثر الصفات التي يقوم عليها نجاح العمل في الجماعة.

وليست هـذه المساوئ ناشـئة عـن مـزاج الرجـل السـوري أو عـن طبيعته الخاصة؛ فهو كغيره من الرجال الأذكياء غير أن هنالك أسبابا اجتماعية عملت عملها في روحه منذ الصغر فأورثت نفسه ما أورثتها وسلبت منها ما سلبت منها ما سلبت حتى صار إلى ما هو عليه اليوم، قويا ناجحا ما دام منفردا، وضعيفا فاشلا إذا انضم إلى جماعة.

نحن من المؤمنين أن أهم هذه الأسباب وأعظمها أثرا في تكييف نفسيه الرجل السوري هـو النظام العائلي الـذي تربينا عليـه وترعرعنا في حماه وان تجارب سنوات طويلة قضيناها في درس العائلة (الزوجية) في سورية وتفهم أوضاعها أيـدت لنا ذلك وجعلتنا نكاد أن نأبي الجدل فيه.

تجرد عن العاطفة وحكّم العقل والمنطق، وأقدم على درس العائلة السورية كأنك غريب عنها. إنك لا تكاد تجد من أوضاعها غير ما يـورث الأنانيـة وحب الـذات فـى نفس مـن نشـأ فيما. في هذه الجماعة الصغيرة الأولى التي تقوم على دعائمها الأمة بأسرها بتلون الذكاء بلون الخشية وسوء الظن ويصير هدؤ الضمير إلى قلق وحذر فتنقلت لذة التضحية إلى حب الذات وتتلطخ طهارة النفس بادر أن الأنانية وأوساخها.

من الصعب علينا أن نبسط في مقال واحد أوضاع هذه الجماعة السورية الأولى التي فيها سركل ما نعانيه وعليها مدار إصلاحنا الاجتماعية والاقتصادي والسياسي فنبين أثرها وعواملها في تربية النفوس وتطورها لان ذلك يحتاج إلى إقامة الحجج والإدلاء بالبراهين وضرب الأمثلة الصريحة المقنعة.

على إننا لا نجد مندوحة عن الإشارة هنا منذ الآن إلى أن جميع تلك الأوضاع تنشأ عن مبدأ واحد هو تحكم الرجل في شؤون المرأة والعائلة تحكما نشأعن تقاليد قديمة فلم يعد يتفق مع ما تطلبه التربية في هذا العصر لإعداد رجال أشداء لا نجاح لهم إلا في عملهم مجتمعين وهذا ما سنفرد لبيانه وتفصيله بابا خاصا في اعدد الثقافة الآتية.

مجلة (الثقافة) الدمشقية - تموز / يوليو 1933

## ومازال الجدل مستمرا



مصعب الجندي كأننا لم نتعلم أني درس

#### يكفي الكاتب كاظم الداغستاني أنه لامس بعمق حالة اجتماعية ذات منشأ ثقافي تربوي، وأثر على كل بنى حراك تطوري إن كان في السياسة أو الاقتصاد. حالة ما نزال نعاني منها حتى يومنا هذا

كوجع نشعر أن لا فكاك منه.

قد أختلف مع الكاتب حول أسبابه (رغم أنه قدم إحاطة جيدة) ولكن هنا لا يحق لي الاختلاف إلا إذا كنت أعيش معه قبل تسعین عاماً حیث لا سوشیال ولا وسائل تواصل أو فضائيات، لأني مؤمن تماماً أن كل رأي فكري أو موقف في جميع جوانب الحياة، لا يُقرأ إلا في زمانه وعصره وظروفه، أو أن محاكمته ستكون ناقصة الدعائم لا تختلف عن النكوص إلى الماضي والعيش فيه، وهنا في العموم قتل للأمل وقتل للمستقبل. ولكن في حالنا هذه وشبيهاتها يظهر عمق استيعاب الباحث للظاهرة واستشرافه للمستقبل من خلال مدى استمرارية الظاهرة المدروسة في زمنه،وحجم أثرها على الأفراد والجماعات، لذا فرض الكاتب علي أن أبتعد عن إبداء رأي أو نقد للمقال، وأكتفي بطرح القليل جداً من أسئلة "استمراريتها"

تكاد الإجابات أن تكون واضحة في واقعنا بعد ثلاثة عشر عاما (وإن دققت أكثر بعد خمسين عاما). لماذا فشلنا نحن السوريين في بناء مشروع وطني جامع وواحد؟ أليست الطائفية أو الإثنية أو ١٠٠ أو ما تسمى (القطيع) بأنانيته وفردانيته وإن شكل جماعة ما؟ أما تلك التي أسميها (إدارة السياسة) وبالتعابير العاميّة: ألم ينشر مثقفونا وسياسيونا غسيل بعضهم البعض أمام العامة والخاصة والآخرين من أجل مكاسب فردية الكثير منها ماديّة، وهنا أضيف للفردانية صفة الدناءة والأمثلة كثيرة ؟

ظاهرة الفردانية تجلت بأبشع صورها في هذا الواقع المرّ وساعدها التطور التقني، وهنا أقولها بصراحة وأتحمل مسئوليتها أمام الله وحرائق دمشق: إن النظام الحاكم كان الأكثر استفادة والأقىل تضررنا منها بدلاً من أن يكون العكس.

قد أكتب الكثير الكثير عن هذه الظاهرة لكن المساحة لا تسعفني، وما يؤلمني اليوم هو مدى جمودنا وكأننا لم نتعلم أى درس.



عدنان عبد الرزاق

#### كاظم الداغستاني... موافق بتحفظ!

ملفت وسابق لأوانــه ربمــا، المقــال الــذي كتبــه القانونــي والسياســي والإعلامــي، كاظــم الداغستاتي عام 1933 في مجلة "الثقافة" التي لم تعمر، للأسف، سوى عام ونصف العام بعنوان"عمل الجماعات في سورية" متسائلاً ومنـذ البدايـة، عـن نجـاح الأعمـال الفرديـة وفشل الجماعية، متأثراً ربما، بما رآه من مؤسسية وعمل الفريق والنهضة الإدارية، خـلال دراســته وإقامتــه فــي أوروبا"فرنســا" وممــا خبــره عبــر تجــارب بالعمــل السياســي والاجتماعي والثقافي، أوصله يوماً إلى غرفة رئاسة الجمهورية، قبل أن يبتعد ويتفرّغ للإعلام والثقافة.

إن لم نتوقف على اللغة، الرشيقة والجمل الإعلامية التي حملت المقال، فربما القفز على الأفكار والأسباب التي نسبها لهذا المرض الخطير ببناء الدول ونجاح الأعمال، يعتبر إثماً وحيفاً بحق الداغستاني، فأن يتم التفنيد للأسباب، اجتماعية وأسرية كانت أم سياسية، موضوعيـة عامـة تعلقـت بالبيئـة أو ذاتيـة، سلوكية أو نفسـية، كمـا بيّـن الكاتـب، فذلك، وفقاً لما كنا نقرأه لكتاب وموضوعات ذلك الزمان، يعتبر سبقاً على صعيد الفكرة والموضوع والمعالجة، وربما لهذا وغيره، كان سبب انتقاء الإعلامي محمد منصور هـذا المقـال، للمناقشـة بباكـوره أعـداد وليده"العربـي القديـم" الـذي أتمنـى أن يلقـى مــا يستأهل، بزمن الاختلاط و وإجماض جلّ الأعمال، فرديـة كانـت أم جماعيـة بزمـن التيـه الذي يكسونا رغماً عنّا. وتحفظي على ما أورده الكاتب تأتى من نقاط عدة.

أولها أنه "سورن" الحالة بشدة، في حين أن المنطقة برمتها، كانت تعاني من الفردانية والتشــتت ومحــاولات البــروز الســوبرماني، نظــراً للهيمنــة الأوروبيــة بأشـكال الاســتمعار والانتـداب والوصابـة. وربمـا سـورية بحكـم التراكـم الحضـاري والسـبق الصناعـي والزراعـي وحتى الإداري، كانت أفضل حالاً وبما لا يقبل القياس مع دول مجاورة. كما أن غرق الكاتب بنسب السبب الأبرز للأسرة والتنشئة الاجتماعية، ربما أبعده عن ملامسة السبب الحقيقي، مع الاعتراف طبعاً بـدور الأسرة والذهنيـة التي تساهم بتشكيل وعي ونمط عمل الفرد.

إذ، ورغم وجاهة ما ختم به، من سيطرة الرجل الشرقي على الأسرة وقراراتها ومحاولات تنشئة الأولاد وفق تقاليـد الماضي، من بأس وشدة وقوة، إلا أن، هكـذا أعتقـد، لبيئـة العمـل الـدور الأهـم والتي تـأكل أو تنـال على الأقـل، مـن خلفيـة العامـل الأسـريـة والاجتماعيـة أيــاً كانت. بـل وتصهـر، أو هكـذا يفتـرض مؤسسـياً، جميـع الأنمـاط والطبائـع، بقانـون وأداء موحـد يــؤدي لتحقيـق الغايــة النهائيـة للمؤسسـة. كمـا، مـن أسـباب تحفظـي وإن فـي هــذا السبب غرابة وإثارة للجدلية، أن ما يغطّى بعباءة العمل الجماعي، في غالب الأحايين وليس جميعها، إنما يقتل التميّز الفردي ويسوّي بين العاملين، ما يـؤدي بالتتالي، إلى الترهل والتنطية وابتعاد الابتكار وروح المبادرة. بل وربما بعض الأنماط الاشتراكية التي تلت فترة الكاتب، قتلت عديـد من المبادرات والنبـوغ الفـردي، عبـر تسـقيف العمـل والأجر، ولنا بأمثلة لا حصر لها، عن سوريين وغير سوريين، كانوا مدفونين بالجماعة وتميّزوا بالبيئة الغربية التي تولي للفرد خصوصية وتدفع بالمختلف للواجهة.

ومما أراه واجب الطرح، خلال تكريس العمل الجماعي هي المدرسة، مستذكراً ما قرأتـه مرة عن تعليم الأطفال باليابان خلال حصة الموسيقا، إذ يسمي المعلم هناك، كل طالب بمفردة من السلم الموسيقي، فهذا دو وذاك مي وتلك فا، والأخرى لا أو سي، ليتم الاندماج الكلي خلال العرف فيتم تكريس ما بعد الجماعية إلى الانصمار والاتحاد وتتبدد الفردية إلى غير رجعة، إذ لا معنى وإطراب لأي طالب، من دون زملائه.

نهايـة القـول: تبقـى الإرادة الكليـة والسياسـة العامـة للـدول، هـي أسـاس التميـز والتطـور، عبر الخطط والبرامج والتشجيع، والتي لا تتحقق إلا بالعمل الجماعي وتضافر التخصصات، من دون نكران للمتميزين والصالات الفردية القاطرة التي تضفي حتى على العمل الجماعي، لوناً وسرعة وإنجازاً مختلفة. كما يبقى مقال الداغستاني، سبقاً وسابقة بزمانه، وفيـه كل مـا يدلـل علـى فكـر وتجربـة، إن لـم نقـل همّـا عامّـا أرّق الكاتـب جـراء مـا رآه مـن تعطيل، عبر عمله في الشأن الزراعي والقانوني والتفتيشي، قبل أن يحاول تكريسه خلال تبوئه منصب قائمقام معرة النعمان أو محافظ حوران. وربما بِنَكْءِ وجعنا الأعمق مناسبة ودليــلاً، فمـن أهــم مــا ســاهم بقتــل حلــم الســوريين بثورتهــم، هــي الفردانيــة والأنانيــة وتغييب أهل التخصص والعمل الجماعي، وكان ثمة أسباب أخرى، كالتي قفز عليها الراحل الداغستاني - جلَّها موضوعية - سرّعت على الأقل بأكل مدعّي الثوريـة للثورة، كما يـأكل النظـام الوراثـي المسـتبد بدمشـق الحلـم والتاريـخ، بعـد أن قتـل المبـاردة والإنسـان وضيع ملامح سورية وجغرافيتها.

#### د. أحمد عسيلي التقاليد المناطقية قوية

أرى أن هناك نقاشا مستحقا وبعض علامات الاستفهام حول هذا المقال. السوريون بشكل عام بارعون جدا في العمل الجماعي، لكن عندما تكون الجماعة من اختيارهم، تشكيلها جاء بشكل طبيعي. مثلا تجار الشام وحلب، استطاعوا أن يشكلوا حركة قوية وعلاقات متطورة قائمة على أساس التقاليد الراسخة والمتوارثة. أتذكر كلمة تاجرة دمشقية تتعامل بالملايين، قالت أنه في عمرها كله لم توقع عقودا.. وبعمره لم تحدث مشكلات مع بقية التجار، أي أنهم استطاعوا أن يشكلوا عملا جماعيا ممتازا.

نفس الفكرة مع تجار (أرواد) التي أنا منها، ثمة عمل جماعي قوي ودعم متبادل. أيضا وبكل حيادية يمكننا القول أن المخابرات السورية هي عمل جماعي لبعض المجموعات التي تشتغل بأسلوب جماعي قوي ومتماسك، لكن وهنا نقطة الجدل، المجتمع السوري تشكّل من مجموعات غير مترابطة وبشكل خارجي عشوائي، لـم يكـن عندنـا الوقـت الكافـي لتتعرف كل جماعة على الجماعة الأخرى التي فرضت عليها على رقعة الوطن.

حتى الآن جماعات دمشق مثلا لا تعرف شيئا عن عقليات أهال أرياف الساحل ولا تقسيماتها الاجتماعية ولا أسلوب عملها. ثم جاءت الدكتاتورية فأنهت أي شكل من الاندماج الاجتماعي البطيء والتلقائي الطبيعي، ورفعت شعارات اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية الكاذبة التي كانت تؤدي إلى النقيض.

ليس لدينا القدرة على العمل مع بعض كجماعات لأننا ببساطة لانعرف بعضنا بعضاً؛ لكن ضمن كل جماعة ثمة عمل وإنجاز جميل، وأكبر دليل أن عمل التنسيقيات في بداية انطلاقة الثورة كان رائعاً لأنه كان مبنيا على أساس محلي: الحي والقرية والبلدة... لكن حين اجتمعت تنسيقيات لا يربط بينها شيئا وقع الخلاف.

باختصار: عندنا تـراث سـوري شـامل، لا أساليب عمل موحدة لكل أبناء البلد، لكن المناطقية قوية، وناجحة التقاليد صراحة.





### همام البني أزمتنا الوجودية

مشكلتنا أزلية، على ما يبدو. من يحلل وضع المجتمع السوري في "الخال" كاظـم الداغستاني، وصل جده للشام قبل تاريخ ولادته بأعوام قليلة، ومعروف عن شعوب الشراكسة تنظيمهم الجماعي، "الأديغه خابزة" لديهم، مجموعة دساتير عرفية غير مكتوبة تسير المجتمع وتنظم شؤونه بشكل دقيق، هذه العادات والتقاليد الراسخة ساهمت في توحيدهم حتى لو تباعدوا في كل أنحاء العالم.

في جنازة والدتي رحمها الله؛ في مدينة (بورصة) التركية، تواجد أغلب شراكسة المدينة رغم عدم معرفتهم الشخصية بنا.

الداغستاني صاحب تجربة طويلة بالعمل المؤسساتي السوري؛ كتاب "العائلة المسلمة المعاصرة في سورية"، أطروحة باللغة الفرنسية حاز بها الدكتوراه في العلوم الاجتماعية، واعتبرها بعض الباحثين من بين أفضل 50 كتاب منشورا في ذلك الزمن عن

الجميل وغير المفاجئ، تركيزه على الرجل السوري كسبب شرعي ووحيد لأزمتنا "الجماعية" الوجودية؛ يبدو أن النساء السوريات هن الحل، على أيديهن قد يكتب "ادغيتنا خابزة"، الخاصة بنا.

## ومازال الجدل مستمرا



محمد علاء الدين

### غياب ثقافة الحولة وأثرها على العمل الحماعى

الفرديـة ظاهـرة متجـذرة في المجتمع السـوري، ثقافـة وسـلوكاً، كانـت ومـا تــزال تطـرح عـن أسبابها ودوافعها وكوامنها أسئلة كثيرة، لا يمتلك أي فـرد القـدرة على الإحاطـة بجميـع جوانبها، وتحتاج إلى منظومـة بحـث متخصصـة للولـوج إلى عالمهـا، وتحديـد معالمهـا، و ووضع خطط علميـة لمعالجـة انعكاسـاتها السـلبية اجتماعيـاً، في مجتمـع (سـوري) مشـهود لأفـراده على مر العصور، بالإسهام الحضاري الفاعل، والنبوغ الفردي.

كنت، وربما مع كثير من أقراني وأبناء جيلي، الذين ما عايشوا الحياة في سورية إلا تحت سطوة الاستبداد الأسدي، أبـاً وابنـاً، نردهـا فـي عجالـة الاسـتنتاج إلـى تدخـلات المنظومـة الأمنية في(الدولة المتوحشة) ونهجها المدروس في تغييب فعالية العمل الجماعي تخوفاً من انعكاسات سياسية، فينعكس ذلك على مجمل النشاط الاجتماعي، من الرياضة التي نجح فيها ندرة أفراد، إلى الفن والإبداع بشتّى مجالاته، إلى الاختراع والصناعة التي تحتاج تضافراً وتكاملاً جماعياً فأجهضت كل محاولة للتوسع لتبقى، غالباً، في إطار تأسيس عائلي يقوم نجاحها على مقدرات المؤسس الخاصة، ودوره العائلي النافذ، ثم في كثير من الأحيان ينفرط العقد برحيل المؤسس، وتوازعات الورثـة، مع استثناءات غير كثيرة. لعل ذلك العامل للنهج الأمني لا يجافي حقيقة، لكنه عامل من عوامل عديدة، يؤكد وجود ظاهرته واستفحالها مقال (د. كاظـم الداغسـتاني) المنشـور قبـل تسـعين عامـاً، مـا يقتضـي التعمـق أكثـر فـي الظاهـرة، وعدم تعليقها، اتكالاً، على مشجب واحد كما يفعل المستسملون بغير علم.

الظاهرة إذاً موجودة، وعقبة حقيقية في مجتمع يمتلك أفراده نبوغاً ومقدرات ذاتية تؤسس لنجاح فردي،آني وأسروي، لكنها من الخطورة بمكان على التطور الاجتماعي والتراجع المجتمعي والحضاري بين منظومات كبرى تطور عملها الجماعي ليتجاوز دولة الموطن ويغدو عابراً للحدود والقارات.

يؤكد(د. كاظم) في مقاله على خطورة الظاهرة، بعد أن يلقي

إضاءات متناثرة على بعض أسبابها وظواهرها، مع تأكيده على أن مقالاً لا يتسع لها، وإنما ينبه لضرورة درسها وتجاوز عواقبها.

تساؤلات وومضات أختم بها، من غير ادعاء بصوابيتها، تاركاً المجال للمتخصصين، مع مزيد من قرع أجراس الخطر الذي يؤكده المقال منذ تسعين عاماً تضيء على ما سبقها، وقد تحولت الظاهرة اليوم إلى كارثة ونحذو ها هنا حذوه، فمقال أو تعقيب لا يتسع سوى لومضات، إنما هو تأكيد أولاً على المختصين في العلوم الاجتماعيــة لإيــلاء الظاهـرة مـا تسـتحق مـن درس وأهميــة، خاصـة وأن نتائجها الكارثية تجلت في فشل العمل الجماعي خلال أعظم ثورة قام بها السوريون، عبر تاريخهم المنظور، وقدموا فيها تضحيات فوق كل تصور، لكنها في مجملها، وعلى الرغم من مضي أكثر من اثني عشر عاماً على اندلاعها، ما زالت تفتقر إلى أبسط مقومات العمل الجماعي الـذي كان وبـالاً عليهـا، بـل وكارثــة فـي

مع تلك الدعوة للدراسة العلمية والعملية للظاهرة، وما دمنا في مجال ومضات صحفية، أتساءل:

. هل غياب ثقافة الدولة لقرون عن مجتمعنا السوري، هو سبب من أسباب الظاهرة؟. فمجتمعنا السوري لم يعش حالة دولة وطنية تمثله حق التمثيل الحضري المتمدن إلا في تمخضات أفشِلت منتصف القرن العشرين، آخذين بالاعتبار أيضاً أن تلك(الدولة السورية) جاءته مُصنّعة قبل أن تكون مطلباً اجتماعيّاً حقيقيًا. لعل ذلك ما زاد في النزعة الفردية، إذ بقي الفرد يتطلع إلى تحقيق الذات بامكاناته الخاصة، ومقدرته الذاتية التي يعززها أحياناً بأنانية مفرطة، في غياب أي مثل ناجح يثق به، أو مؤسساتٍ للدولة يثق أنها تعمل لصالح عام، وتكون له لا عليه، من غير استثناء لتلك المؤسسات بأجهزتها الأساسية من تشريعية وتنفيذية.. وقضائية على وجه الخصوص تستطيع إحقاق حقوقه مواطناً، فتعززت فرديته أكثر، بل ونظرته العدائية للدولة بوصفها كيان ابتزاز وتحكم، لا منظومة ارتقاء مجتمعي ومساواة ونهضة جماعية.



إيمان الجابر

#### نحن شعب لم يأخذ فرصته

العمل التطوعي هو عمل تعاوني وليس تنافسيا. مبني على الثقة والاحترام المتبادل بين أعضاء الفريــق، وأهــم ميـزة يجـب ان تتوفـر بيـن عناصره: الاصغاء، وليس الاستماع فقط.

في العائلة السورية التي تربينا فيما، النظام التراتبي هو المهيمن. تبدأ من سلطة الأب أو الأم ولا تنتهي بالاخ الاكبر الذي يجب ان يتم الاستماع له دائما "أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة". في مدارسنا، لـم نتعلـم كيـف نشـكل فريـق ونتعـاون على حل مسألة رياضيات أو نطلق جريدة حائط. كان علينا التلقي وتنفيذ التوجيهات فقط، وأسلوب التعليم كان يعتمد غالبا على الحفظ وتكرار ما قاله الاستاذ، من دون نقاش!

إذاً هي في الحقيقة تركيبة مجتمع مبنية على الفرديــة الهرميــة في التعامـل والعمـل. لـم نعتــد أبدا على العمل افقيا، حتى في الرياضة والمهن التي تتطلب روحاً جماعية. كنا أفرادا يظن كل واحد فينا أنه هو من يستحق أن يكون في موقع المنتنفذ او المتحكم باتضاذ القرارت. كانت صدمتنا بأنفسنا كبيرة، حين وجدنا أنفسنا امام واقع ما بعد الثورة نحتاج للتكاتف والتعاون، تقودنا عاطفة جامحة لتقديم المساعدة للجرحى والمهجريـن. كان هدفنـا فعـل أي شـيء وبأقصـى سرعة وبشكل عفوي، لمساعدة من دفع الاثمان نيابة عنا. بقينا على هذه الحال لأشهر طويلة، وعندما قررنا أن ننظم انفسنا "فتنا بالحيط" كما يقال، وبدأت المناطقية المذهبية والطائفية بالظهور، وبرزت حسابات أخرى لـم نفكـر فيهـا مطلقا خلال الأشهر التي كانت معجونة بالمحبة والصدق.

بدأت الآنا تظهر عندما احتجنا لاتضاذ قرارات لإدارة منظمة أسميناها "سوريات بلا حدود"، مع التأكيد أن عملنا كان تطوعيا، خالصا ندفع من جيوبنا ولا نتلقى أية أجور من أحد؛ وكانت النتيجة الانفصال وتحول الهدف الدي جمع 7 سيدات لم يجمعهم مكان قبل الثورة إلى: من هو المدير؟ ومن سيكون صاحب القرار؟ ومن ومن؟ وعدنا الى نقطة الصفر و"أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة" وصار الفريــق فريقيــن، وبعــد ذلــك اصبح ثلاثة حتى بدأ بالتلاشي.

لا أرى في جلد الذات حلا ولا بالتعبير أن الشخصية السورية متفردة عن غيرها من شعوب الأرض في الأنانيــة، إنمـا هــو نظـام اجتماعـي تربينـا فيــه، يشبه الدوائر المنغلقة على نفسها تحت تسميات مختلفة. عزّزها وعمل عليها نظام البعث الديكتاتوري، الـذي أطلـق رصـاص الغـدر وسلطة الموافقات الأمنية فقتل فينا كل حلم بعمل جماعي يبنى على الثقة والاحترام والخير من أجلنا ومن أجل سوريا

باختصار شدید، نحن شعب لم یأخذ فرصته بعد إلا قليلا، بُعيد الاستقلال ربما. نحتاج اليوم أن نخلقها بأنفسنا، بأيدينا، ونحن بكامل هزيمتنا أمام العالم كله.





## المضحك المبكي

صدرت «المضحك المبكي» في يوم حار من أيام عام 1929، وكانت على غلافها صورة كاريكاتيريــة لرئيـس الحكومــة الشــيخ تــاج الديــن الحسـني، بعمامتــه. وجبتــه. ووجهـ الطفولي. أقرأ في العـدد الأول. الافتتاحيـة قصيـرة. تصـف الشـيخ تــاج بأنه «قصير القامة. مكرش قليلا». السخرية ناعمة قد تحرج. لكن لا تجرح.

رجل دين يعمل في السياسة؟ كان الشيخ تـاج ديمقراطيـا. يقبل نقـد صحيفـة ساخرة. يؤمن بأن رجل الدين الذي يعمل في السياسة لا تحميه القداسة. أين سماحة الشيخ تـاج مـن عصبيـة حسـن نصـر اللـه. ورعونـة يوسـف زُعَيِّـن رئيـس حكومة البعث (1966)؟!

كم تأخرت وتخلفت الديمقراطية عندنا! فقد هدد الأول محطة التلفزيون التي داعبته بالقصف والنسف. آمن بأنه محمي بـ«معصوميـة» الفقيـه. وأودع الثاني سمير كحالـة رئيـس تحريـر «المضحـك المبكـي» السـجن. فقـد طالـب حكومـة الأطباء الثلاثة بتأمين الدواء للشعب.

لكن لماذا صدرت «المضحك المبكي»؟ يجيب مؤسسها ورئيس تحريرها حبيب كحالـة منـذ العـدد الأول: «لأن الهـزل يزيـل الهـم. ويشـرح الصـدر. ويسـهل الهضم». كان حبيب يكتب دعاباته. ويحرر مجلته، وهو في سريره. ثم يرتـدي طربوشه. وبزته الأنيقة. ويطوق عنقه بعقدة «البابيون». ثم يذهب إلى يعرفونه منذ أن أصدر «سوريا الجديدة» صحيفته السياسية اليومية في عام 1918 في عهد الدولة الفيصلية المستقلة. كان أبي يقرأ «المضحك المبكي». بل كان صديقـا لأبـي درويـش «الرجـل الكاريكاتيـر» فـي المجلـة، بعصـاه القصيـرة. وطربوشه الأطول قليلا من عصاه. ودعاباته اللاذعة. والدعابة السورية لاذعة. تقرص. وتلسع. والدعابة المصرية توقعك على قفاك من الضحك.

لا صحافة ساخرة بـلا كاريكاتيـر ـ كان هناك 5 رسـامي كاريكاتير في «شـارلي إيبدو » ـ قتل الإرهاب 4 منهم. ونجا الخامس ليرسم غلاف العدد الجديد. فأثار العالم الإسلامي مجددا على الصحيفة. كان مصطفى أمين في الأربعينات الكاتب الساخر والمخبر الصحافي الأول في مصر. كان في التاسعة والعشرين عندما أصدر أسبوعية «أخبار اليـوم». وامتلكـت الجـرأة الرسـام الكبيـر رخَـا، فرافـق قلـم الصحافي الكبيـر، فـي محاولـة هـدم شـعبية مصطفـى النحـاس زعيـم «الوفـد»،

كانت «المضحك المبكي» جهدا فرديا مضنيا للحبيب. وكان هو أيضا رسام شخصيات الدعابــات السياســية. ويتولــى رســامون أصدقــاء رســم أبــي درويــش والغلاف. ثم عثر رئيس التحرير على الرسام اللبناني خليل الأشقر. فتولى رسم الغلاف 8 سنوات، قبل أن يعود إلى لبنان، ليتولى رسم كاريكاتير «الشبكة» و«الأنوار» عقودا كثيرة.

استهوت السياســة الكتّــاب الصحافييــن. فغــدا حبيـب كحالــة ومصطفــي أميــن نائبيـن فـي برلمانــات الأربعينــات. وخرجــا مــن التجربــة الأولــى وهمــا يلعنــان السياسة. وينتقدان فساد الحياة النيابية. وعندما أخرج السادات مصطفى من سجن عبد الناصر في السبعينات، لـم يسـمح لـه بالعـودة إلـى التدريـس فـي الجامعـة الأميركيـة قائـلا: «يكفينـا مصطفى أميـن واحـد». وعندمـا مـات السـادات، راح مصطفى يحضر جلسات المجالس النيابيـة في عهـد مبـارك، ليجلـد حضرات أعضاء مجلس الشعب بدعاباته الصحافية الساخرة.

حبيب كحالة صحافي ساخر وكاتب جاد. خرج من مجلـــس النواب، ليؤلــف كـتابا

بقلم: غسان الرمام

(مذكرات نائب) عن أسرار الحياة النيابية والسياسية. وذهب في غضبه ومرارته، إلى حد التشكيك في قيمة الديمقراطية، مركزا على العامل الثقافي في تهيئة العرب للقبول بالمبدأ الديمقراطي. لا أريد أن أطيل في مجال نقد التجربة النيابية. أخشى أن تقضي ذرائع حبيب كحالة القويـة على مستقبل الحياة النيابية، بعدما أصبحت مجالس الشعب والنواب مكاتب لبصم سياسات الأنظمة وقرارات الحكومات.

توفي حبيب كحالة غمًا وهمًا، في ذروة أزمة مجلته مع «البعث» الطائفي الذي اغتال مائة سنة من تاريخ السخرية في الصحافة السورية. المضحك أن كتَّـاب السـخرية تكاثـروا. المبكـي أن الصحافـة العربيـة تدَّعـي الرصانـة، لتخفي السخرية عن قلم الرقابة.

ورث محمـد الماغـوط أسـلوب مصطفـى أميـن السـاخر . لـم يلجــأ السـاخران الكبيران إلى مزج الفصحى بالعامية، كما فعل السعدني وأحمد رجب. رسم أدونيس الماغوط شاعرا. فأبى الماغوط أن يموت إلا كأشهر كاتب عربي

أنجب حبيب كحالـة أسرة صحافيـة. ذهب نجلـه الأكبـر جـورج إلـى باريـس مراسلا لـ«المضحك المبكي». عندما احتجبت الصحيفة للمرة الأولى، انتقل جـورج إلـى الدبلوماسـية. فسـرحه حسـني الزعيـم! فتبنتـه الأمـم المتحـدة كبيرا لمترجميها العرب. توفي جورج منذ سنوات قليلة عن 87 عاما، تاركا نجله (جورج الثالث) رجل القانون أحد كبار المحامين اليوم في الولايات المتحدة. ورث النجل الثاني سمير متاعب «المضحك المبكي» عندما تصدر. وعندما تحتجب. طور سمير تحريـر الدعابـات السـاخرة بالكاريكاتيـر. توقعـتُ لــه فـي الســتينات أن يصبـح رســام المســتقبل فــي الصحافة العربية الساخرة. فسجنه يوسف زعين (1966).

خرج رئيس تحرير «المضحك المبكي» المحتجبة من سجن «البعث» ليعمل في المحاماة. عندما أضرب محامو سوريا مطالبين بتطبيق قوانين الحرية، وإلغاء الأحكام العرفية كان سمير رئيس تحرير مجلة نقابة المحامين (1980). لم يرتكب حافظ غلطة العمر، كما فعل ابنه بشار الذي استخدم السيف في موضع الغدر. ظل حافظ يعد السوريين بالديمقراطيـة إلى أن تمكن من تأميم النقابة واعتقال المحامين المعتصمين. نجا سمير فهاجر إلى فرنسا. حاولت أن أقنع رئيس تحرير الصحيفة الساخرة المحتجبة بأن يصدرها من باريس عاصمة الحرية في العالم. آه. نصن الصحافيين السوريين كزملائنا المصريين. لا نملك جرأة زملاء حملوا معهم صحفهم في طائراتهم، لإصدارها من العاصمتين «العربيتين» لندن وباريس.

اقتلع زبانيـة بشار حنجرة المغني الـذي سخر منـه. ثـم حطمـوا أصابع رسـام الكاريكاتيـر علـي فـرزت الـذي ورث حلـم سـمير فـي صحافـة عربيـة. حـرة. ساخرة. ماذا يفعل سمير إذن في باريس؟ ما زال يتسلى منـذ 30 سنة، بإثارة حزنه وحزني، برسم بيوت دمشق وأحيائها القديمة. وعندما يمل، يعكف على قراءة الرسائل التي ما زالت الصحيفة الشهيرة تتلقاها على الإنترنت.

عن صحيفة (الشرق الأوسط) 2015/1/20



صحيفة شهرية تعنى بالتاريخ السوري والعربي

وتستعيد ذاكرة الصحافة العابرة للأجيال

رئيس التحرير:

محمد منصور

مديرا التحرير:

عبد الرحمن عمرين

إدارة سوشيال ميديا

فايز النعيمي

المستشار الفني:

نبيل مراد

\* الآراء الورادة ســواء من المقالات القديمة

أو المقالات المكتوبة خصيصا لـ" العربي القديم"

تعبر عن توجهات الصحيفة ورأي إدارة تحريرها

\* إيميل التحرير: mansoursham@gmail.com

\* واتساب التحريروالإعلان: 00905368116000

فواز حداد

من المؤسف أن تكون أمجاد الصحافة السورية في الماضي، لا في الحاضر، لكن هذا ما اعتدنا عليه، فتاريخنا أيضا كانت امجاده في الماضي. في الحاضر باتت الإساءة إليه بمثابة الواجب. لماذا لا ندعه للمؤرخين، مادام أن كتابته لم تستكمل بعد ؟حسناً إذا لم تفصل فيه جمودهم، فلن يفصل فيه جهابذة وسائل التواصل وأشباههم، الذين يعملون على تخريبه لمجرد التمظهر الثقافي.

كذلك بواكير الصحافة السورية، وتشمل الساخرة والتعتيم عليها. إذا بـدت كأنهـا لـم تكـن، فلأنهـا بالدرجـة الأولـى سياسية، كما ينبغي للصحافة أن تكون. في وقتما حازت قدرا لافتا من مسؤولية الحق في النقد، كانت من الخطورة بحيث انها لم تُقارع فيما بعد، وانما قمعت وقتلت، بعدما امتلكت من الحرية في زمن الانتداب الفرنسي، ما لم تمتلكه في زمن حكومات العسكر أصحاب الانقلابات التي حررت الشعب السوري من التخلف والجمل وذهبت به إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، ومجتمع بلا طبقات، كانت البديل اللفظي عن الطغيان.

لم يكن لزمن الانفتاح على التوريث، أن يحل، الا بعد دفن الصحافة، حلت محلها مطبوعات من أخبار مراقبة، وإعلام مفبرك، مكلكة بالقيود والمزيد من القيود، لا تحمل من الصحافة سوى العنوان، صحافة موالاة ليست عمياء، تـدرك دورها في صناعة أكاذيب، يصنعها مرتزقة.

اليـوم، بوسـع مشـروع "العربـي القديـم" ان يقـدم الكثيـر للسوريين من خلال ما كانت عليه الصحافة السورية، إذ من خلال الاطلاع عليها يمكن استشفاف الحالة السورية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، كتاريخ يومي يكتب كما يُـرى مـن عـدة مسـتويات وزوايـا قـد تكـون متعارضة أو متوافقة أو متناقضة، ما شكل حيوية المشهد الصحافي السوري في أزمنة بدأت أواخر الحكم العثماني مرورا بالانتداب الفرنسي، فالحكم الوطني، الوحدة والانفصال، الى بدايات البعث، وفي الأفق تلوح بدايات الدولة الشمولية.

في استعادة تلك الفترات، إدراك لنعمة حرية الصحافة رغم انها كانت محدودة، لكنها فعلت الكثير، وإدراك أوسع عندما لم تعدم الوسائل لاستنفادها، وإدراك أيضا إلى القدرة على استغلالها كما يجب ان تستغل.

هذا المشروع ينحو إلى استعادتها، لما تمثله من حيوية في التطرق إلى مسائل، في هذه الأيام قد تقود إلى الاخفاء القسري. لا تخفي العودة إليها، ما يواكبها من الأمل والعمل والرغبة في استئناف مسيرة بدأت، وفي استمرارها تقدير لمرحلة كانت مضيئة في تاريخ الصحافة السورية.

العدد الأول تموز / يوليو 2023

المام تفاصيل الكارثة المفجعة:

وأحمالم الجريح يقول:

all Laster

"خُرجِتْ الفنانية أسيهان إلى رأس البر، وفي طريقها سقطت سيارتها في ترعة قرب طلخا، فهاتت غرقاً مع وصيفتها ونجا سائق السيارة ١١

هـذه الكلمات المقتضبة هي التي تناقلتها أسلاك البرق أميس، وأذاعتها معطات الإذاعات فاهترت لعادت أسيمهان القليوب وأشيفقت على شبابها الغض وجمالها الفاتن وصوتها الساحر، كيف تصبح كلها في فترة قليلة ولك الثراب

وقد جاءت فيما بعد تفاصيل ما حدث نجملها فيما يأتي:



عاد الهدوء إلى نفس أسمهان بعد حادث إطلاق النار من أحمد سالم تدريجياً، وبدأت تشعر أنها تحيا في جو من الاطمئنان حين عرفت أن أحمد سالم لا خطر على حياته. وهذه الحالة النفسية التي استهلت بالاضطراب والقلق وأفضت إلى هدوء نسبي، أثرت على أعصاب الفنانة فراحت تنشد الراحة في أجواء بعيدة عن العاصمة الصاخبة. ولكن الظروف لم تكن مواتية فظلت فى دارها تستقبل الأصدقاء والصديقات ريثما تتمكن من الخروج والإفلات. وفي أثناء ذلك عكفت على عملها في فيلم "غرام وانتقام" حيث تمثل دور البطلة إلى جانب الأستاذ يوسف وهبي. وقد شهد لها الذين رأوها تمثل دورها أنها بلغت فيه أسمى درجات الاتقان في نواحي الغناء والحركات التعبيرية، وكان أصدقاء أسمهان يـوم الخميس الماضي حواليها يكتنفونها مـن كل جانب في استوديو مصر، وقد بدت مشرقة المحيا ترسل النكات بجذل وسرور ولا سيما حين عمدت إلى رقص الدبكة في الفيلم، تلك الرقصة الوطنية اللبنانية التي تعرف كيف تقوم بها بقوة وعنفوان. وقد ذهلت الأوساط الفنية للخبر وكان وقعه عليها عظيماً، حتى أن معظم أصدقائها أبوا أن يصدقوا موتها وترددوا في قبول الواقع والتسليم به.

وقد طلبت أسمهان إجازة ثلاثة أيام بعد أن اطمأنت على إنجاز إلى الاستوديوكي تسجل المنظر الأخير من "غرام وانتقام" ولما كمن يتوقع أمراً جللاً. فقد مانع زميلها مدحت عاصم في سفرها صف المعارضين معظم الزملاء... ولكن أسمهان التي وقف لها

الفيلم كي تقضيها في رأس البر ، على أن تعود في نهايــة الأسبوع أبلغت زملاءها أنها عازمة على السفر، تولاهم الوجوم والخوف وتوسّل إليها أن تؤجله. وأراد يوسف وهبي أن يحول دون ذلك ويختطفها إلى الاسكندرية ويبقيها في ضيافته. وانضم إلى الموت بالمرصاد، يرقبها ويود اختطافها، رفضت وأصرت على السفر وقضت ليلة ساهرة في بيتما بين صحبما وزملائما على أن تهب إلى السائق، الـذي كان يستعجلها في الصباح الباكـر... وبعد أن انتهت السهرة نامت نوماً هادئاً وقامت نشطة وركبت سيارتها الخاصة مع وصيفتها الآنسة ماري قلادة، وجلست السيدتان في المقعد الخلفي وانطلق السائق بهما ينهب الأرض

وقد ارتدت أسمهان ثوباً خفيفاً وألقت على كتفيها معطفاً صيفياً، وحملت بيدها كتابا افرنسيا تتلهى بمطالعته في الطريق. وكان السائق فضل محمد نصر يقود السيارة بسرعة غير عادة، ولم ينتبه إلى تعاريج مرتفعة في طريقه فاصطدم بها. ووقعت في الترعة المعروفة باسم الساحل عند بلدة (سرنفاش) من أعمال مركز طلخا. وقد تمكن السائق من الخروج والنجاة ثم استغاث، فأسرع على صوت استغاثته كثير من الأهالي والمزارعين وعملوا على استخراج السيدتين، فأخرجوهما جثتين هامدتين. ووضعتا على شاطئ الترعة في انتظار حضور رجال البوليس والنيابة. وقد ألقي القبض على السائق وأودع المركز وأبلغ الخبر إلى النيابة. ومما يُذكر أن السائق اشتغل مدة طويلة في شركة مصر للتمثيل والسينما، وكان سائقاً خاصاً لأحمد سالم حين كان هذا يدير استوديو مصر في بدء إنشائه.

ولما وصل الفنان فريد الأطرش إلى مكان الحادث ورأى جثة شقيقته أسمهان مطروحة جانباً ومغطاة بلحاف أبيض، لم يتمالك نفسه أن بكى وانتحب واشتد به العويل بمرارة وحرقة، ثم ألقى بنفسه عليها وقبلها قبلات الوداع الحارة لأخ يفارق أخته إلى الأبد. وبعد أن أجري الكشف الطبي على الجثتين، تبين أن الوفاة حدثت من الاختناق في الغرق، ونقلت الجثتان إلى القاهرة.

تفاصيل الكارثة المفجعة بان عوت غرقامع وصيفتها احمد سالم الجريح يقول ساعها الله وخرجت الغنانه اسمان الى راس البروق وقد بدت مشرقة المحيا ترسل النكات بجذل طريقها سنطت سيارتها في ترعة قرب طلخا وسرور ولا سيا حين عمدت المر رقص الدبكة فهاتت غرقا مع وصيفتها ونجا سائق السيارة» في الغيلم تلك الرقصة الوطنية اللبنانية التي هذه الـكايات المقتضبة هي التي تناقلتها تعرف كيف تقوم بها بقوة وعنفوان السلاك البرق أمس واذاعتها محطات الاذاعة الوساط الفنية للخسبر وكان فاهتزت لحادث اسمهان القلوب واشفقت على أوقعه عليها عظيا حتى ان معظم اصدقانها ابوا شبا بهاالنف و جالهاالفا تن وصوتها الساحر كيف أن يصدقوا موتها و ترددوا في قبول الواقع تصبح كلها في فترة قايلة ملك التراب وقد جاءت والتسليم به . وقد طلبت اصبهان ما اجازة تلائة فيما بعد تفاصيل ما حدث نجملها فيما يأني:

اليام بعد أن اطمأنت على نجساز الفيام كي عاد الهدوء الى نفس أسمسان بعد حادث العضيها في وأس البر على أن تعود في نهساية اطلاق النار من احمد سالم تدريعيا وبدأت الاسبوع الى الاستوديو كي تسجسل المنظر تشعر أنها تميا في جو من الاطمئنان حسين الاخير من ﴿ الغراموالانتقام ﴾ ؛ ولما ايلفت عرفت أن احمدسالم لا خطر على حياته، وهذه (زملاءها أنها طازمة على السغر تولاهم الوجوم الحالة النفسية التي أستهات بالاضطراب والقلق والحوف كمن يتوقع أمراً جللا. فقد ما نع وانضت الى هدوء نسبي ، اثرت على اعصاب إزميلها مدحت عاصم في سفرها وتوسل البيا الفنانة فراحت تنشد الرَّاحة في أجواء بسيدة ان تؤجله . واراد يوسف وهبي ان يحول عن العاصمة الصاخبـة . ولكن الظروف لم دون ذلك ويغتطفها الى الاسكندرية ويبقيها تكنمواتية فظلت في دارها تستقبل الاصدقاء الى ضيافته . وانضم الى صف الممارضين معظم والصديقات ربيما تتبكن من الحروج والافلات الزملاء . . ولسكن اسمهان التي وقف لها وفي اثناء ذلك عسكفت على عملها في فيلم الموث بالمرصاد يرقبها ويود اختطافها، رفضت ﴿ غرام وانتقام ﴾ حيث عمثل دور البطلة الى واصرت على السفر ، وقضت ليلة ساهرة ف جانب الاستاذ يوسف وهي وقد شهد لها ييتها بين صعبها وزملائها على ال تهب الني الله ين رأوها تمثل دورها انها بلغت فيه اسمى السفن، الذي كان يستعجلها، في الصباح الباكر...
درجات الانقسان وان الفن اذعن لما كل وبعد ان انتهت السهسرة نامت نوما هادئا الأذعان في نواحي النناء والحركات التعبيرية وقامت نشيطة وركبت سيارتها الخاصة مع وكان اصدقاء اسمال يوم الخيس لملاضى حواليها وصيغتها الانسة ماري ةلادة وجلست السيدتان البقيه في صفحه ع عمود ه

> أرسل فريد الأطرش على أثر وقوع الحادث برقية إلى الأمير فواز الشعلان، ينعي فيها أخته ويطلب منه إبلاغ خبر الحادث إلى ذوجها السابق الأمير حسن الأطرش، وإلى عموم أسرتها في جبل الدروز

نعي الفقيدة استوديو مصر ونقابة الموسيقيين المحترفين باسم الرئيسة أم كلثوم.

ووصيفة أسمهان الآنسة ماري قلادة قبطية، تربطها بها روابط صداقة متينة، وكانت مخلصة لها تأنس إلى وقفتها وتخلد إليها في روحاتها وغدواتها. وكانت الفتاة معروفة بدماثة الأخلاق والوداعة. وقد تبلغت الأم نبأ وفاتها ابنتها حين كانت تتناول الغداء بمنزل المطربة نجاة علي مع الأستاذ مدحت عاصم، وقد عادت إلى البيت وهي تنذرف الدموع السخية. ولما أبلغ خبر موت أسمهان إلى الجريح أحمد سالم، فلم يصدقة وأنكره إنكار المحب الذي تأبى نفسه أن يخسر حبيبه فلا يسلّم بالواقع. ولما تأكد من الخبر قال بمزيد من الألم والحسرة والإشفاق والحنان "سامحها الله"

ووجدت في السيارة عدة حقائب فيها ملابس المطربة المتوفاة، مع علبة ذهبية تتضمن الحلي والجواهر بينها عقد لؤلؤ وساعتان ذهبيتنان وخاتم ألماس وأقراط مختلفة. وقد وجد اسم أحمد سالم منقوشاً على بعض المصوغات. وأرسل فريد الأطرش على أثر وقوع الحادث برقية إلى الأمير فواز الشعلان، ينعي فيها أخته ويطلب من الأمير إبلاغ خبر الحادث إلى شقيقها الثاني، وإلى زوجها السابق الأمير حسن الأطرش، وإلى عموم أسرتها في جبل الدروز.

وقد نعي الفقيدة استوديو مصر ونقابة الموسيقيين المحترفين باسم الرئيسة أم كلثوم، والأعضاء الذين نعوا بقلوب ملؤها الأسى زهرة يانعة من زهرات الفن، قطفت من غصنها وهي لا تزال عاطرة مخضلة ريانة.... فإلى رحمة الله.

صحيفة (فلسطين) 16 تموز 1944

# قدمت إلى فلسطين قبل أيام، الأميرة علياء المنذر، واستطاع مندوبنا أن يأخذ منها حديثاً قصيراً نقدمه لقرائنا فيما يلى:

س: كم عمرك وكم سنة قضيت منه في مصر؟
- عمري 45 سنة قضيت منه 21 سنة في مصر، وقد تزوجت وعمري 12 سنة وهاجرت أنا وزوجي إلى بلاد الأناضول أثناء الحرب العظمى الأولى.

س ؛ كم كان عمر أسممان وقتما؟

- لقد سال الدمع من مآقيها عند سماعها هذا السؤال، ولكنها أجابت بقولها إنني لا أذكر كما كان عمرها، ولكن أذكر تاريخ ميلادها، فقد ولحت في سنة 1919 في بلحة "ديمرجي" من أعمال الأناضول.

س: هل ينوي الاستاذ فريد الزواج ؟

- كلا، كلا إنه لا يفكر في الزواج رغم أنني عرضت عليه ذلك مرارا فرفض رفض باتا.

س: ما هو الفيلم الذي أعجبك من أفلام ابنك فريد؟

- انتصار الشباب. وقد كنت أشاهده كل يوم 4 مرات س: هل أعجبك فيلام (جمال ودلال)؟

- أعجبني من حيث الغناء فقط، أما من حيث التمثيل فلم يَرُق لي.

س: أين تعيش ابنة أسمهان ومن يقوم على تربيتها وتعليمها؟

- تدرس في إحدى المدارس في بيروت، وأما في العطل المدرسية فإنها تذهب إلى جبل الدروز عند والدها.

س: كيف كان موقف الأمير حسن باشا الأطرش من زواج أحمد سالم بأسمهان؟

- عندما ألقيت عليها هذا السؤال، انتفضت كالتي أصابتها القشعريرة ووضعت منديـلا على عينيها وصارت تبكي بـكاء حاراً ثـم قالـت لي: بالله عليك لا تسألني هذا السؤال، ولا تقارن بين أحمـد سالم والأميـر حسـن الاطـرش، أرجـوك ثـم أرجوك. فشعرت بالخجل وتأثرت لما حدث.



، س: هـل العلاقـة بيـن بيـن الأسـتاذ فريـد وجبـل الدروز على ما يرام؟

- اليوم نعم. وأما قبلا فقد كانت متوترة جدا.

س: هل يعترم الأستاذ فريد السفر إلى جبل الدروز؟

- في الوقت الحاضر كلا وذلك لكثرة أشغاله، وأما في المستقبل فممكن.

س: ما هي أحرج الأوقات التي مررت بها في حياتك؟

- تنهدت ثم قالت: حياتي شجون وآلام، إن أحرج موقف جابهته في حياتي هو اليوم الأول الذي ظهرت فيه أسمهان على المسرح، فقد عملت المستحيل لأمنعها، ولكن دون جدوى (بكاء... بكاء) س: هل من نصائح تقدمينها للمرأة

- عندما أرجع إلى مصر سأكتب عن المرأة الفلسطينية شيئا كثيرا في مجلة "التضامن النسائي" عن أخلاقها وسوكها وثقافتها.

وبعد أن انتهيت من الأسئلة شكرتها شكرا جزيلا ورجوتها أن تحدثنا عن أغرب حادثة مرت بها فقالت: عندما كانت ابنتي أسمهان في سن الرابعة كنت أسليها بشيء من الغناء فتنام، فألتفت إليها أثناء نومها فاجد العبرات تتساقط من عينيها. وهذا مما يدل دلالة واضخة على عظيم تأثرها بالغناء والموسيقي منذ الصغر.

ومن الجدير بالذكر أن ما حدث لأسمهان في الصغر، مازال هاثلا في ذاكرة الأهيرة علياء ولهذا تستعيد تفاصيل أخرى: كانت تطلب هني أن أغني لها فأغني، وفي أثناء الغناء ألتفت لها فأجدها تبكي فأقول لها: لماذا تبكين؟ فتقول لي: بس، بس، أنا أشتكي بدموعي. فإلى القارئ نترك تعليل الحادث الغريب.

ثلاث حفلات يوميا: الساعة ٦ و ٧ و ١٣٠٠ مساء

ويوم الاحد حفيلة اضافية الساعة ١٠٠٠ صياحياً

احجزوا تذاكركم مقدماً من الساعة ١٠٥٠ صباحاً حتى الواحدة

الاسمار: ١٠٨٠ ملا بتواد ٢٠٠٠ ملاح و ١٧٠ و ١٤٠٠ ا ملاتالقاعة

#### 3

# الإنسانة والفنانة

بقلم: فريد الأطرش



حتى في أكلها وشربها وملبسها، وكانت تمضي عليها فترات تميل فيها إلى العزلة فتهرب من الناس وتبالغ في الهرب منهم وتتجنب لقاءهم حتى اعتقد البعض أنها متكبرة متعجرفة، وكانت في بعض الأحيان تحب الحياة المليئة بالصخب والضوضاء وهذا حال الفنانين.

وقبل أن نعرف أسمهان في الحياة الفنية كانت تعيش في البيت حياة كلها هدوء وبساطة، وكانت تميل إلى القراءة والاستماع إلى الموسيقى. وأستطيع أن أقول أن أسمهان كانت تحفظ عن ظهر قلب أكثر من عشرين ديوانا من الشعر العربي، وعددا كبيرا من أبيات الشعر الفرنسي، وكانت أحب رياضة إليها في تلك الأيام السير على الأقدام لمسافات طويلة.

ولم تكن طفولة أسمهان تدل على أنها ستصبح مطربة. كانت تذهب إلى المدرسة لتتعلم كما تقضي تقاليد أسرتنا على كل فتاة، وكنا نلاحظ أنها تميل إلى الجلوس بجوار "فونوغراف" تستمع إلى قصائد أم كلثوم وأغاني غيرها من المطربين والمطربات، ولم يخطر بذهن أحد أن أسمهان لها صوت جميل، إلى أن حدث ذات يوم أن دعتنا أسرة صديقة تقيم في حلوان إلى تناول طعام الغداء ، وذهبنا جميعا إلى بيت هذه الأسرة. وبعد تناول الغداء جلسنا نستمع إلى أغنية لأم كلثوم سجلتها على أسطوانة، وهي أغنية " إن كنت أسامح وأنسى الأسية" وكان إعجابها كبيرا بهذه الأسطوانة الأمر الذي جعل صاحب البيت يعيد وضعها على الفونوغراف عدة مرات. وبعد ساعات قررنا العودة إلى البيت وفي الطريق فوجئنا بأسمهان تغني الأغنية بصوت جميل. وبدأ الصراع بيننا وبين تقاليد أسرتنا وانتهى بالنصر لنا، وأصبحت أسمهان مطربة رغم أنف هذه التقاليد.

وكانت كريمة إلى حد الجنون، وقد سبب لنا كرمها متاعب ولكنها متاعب طريفة لابأس من رواية بعضها هنا، حدث أن كنا نقيم في حي جاردن سيتي، وكانت أسمهان في هذا الوقت في سن السادسة عشرة، وحدث في أول يـوم من الشهر أن أعطيت أسمهان مبلغ عشرة جنيهات وهو قيمة إيجار الشقة التي نقيم فيها، وطلبت منها أن تعطيها لوكيل صاحب العمارة التي نسكنها وتأخذ منه إيصالا، وعندما اجتمعنا للغداء ظهرا فوجئنا بزيارة وكيل العمارة يطلب

الإيجار، فقلت لأسمهان: اذهبي وأعطيه المبلغ... ولكن أسمهان ارتبكت وظهرت عليها مظاهر الاضطراب، فلما استوضحتها الأمر قالت إن إحدى صديقات الأسرة وهي زوجة صيدلي معروف، زارت بيتنا في الصباح تسأل عن والدتنا فلما لم تجدها قالت لأسمهان أنها جاءت لتقترض مبلغ عشرة جنيهات لتنقذ بها سمعة زوجها المهدد ببيع صيدليته، وانهمرت الدموع من عيني هذه الصديقة، فأخرجت أسمهان الجنيهات العشرة وأعطتها لهذه السيدة، وأضافت أسمهان:

"إنه في إمكان صاحب البيت أن ينتظر، لكن ليس في إمكان زوج صديقتنا أن يُشهر إفلاسه بسبب عشرة جنيهات" واضطررت إلى إخراج عشرة جنيهات أخرى وأنا أضحك من كرم أسههان! وكانت أسمهان تعطف على الفقراء عطفا كبيرا، وكانت الدموع تملأ عينيها كلما رأت متسولا يسير في الطريق ماداً يده. وحدث أن كانت تسير في الطريق وتقدم نحوها متسول يطلب تسير في الطريق وتقدم نحوها متسول يطلب إحساناً، وفتحت أسمهان حقيبتها فلم تجد بها غير بضع أوراق مالية من فئة الخمسة جنيهات، وأخرجت ورقة منها وقالت: "خذ... نصيبك".

أما أسمهان المطربة فكانت ذات إحساس فني مرهف، ومقدرة قوية على فهم اللحن بعد سماعها له مرة واحدة. وأروع خصائصها كمطربة – وأنا أتحدث عنها كملحن – أنها كانت تغني بإحساس، وكانت تحس بكل ما تقوله إحساسا عميقا صادقاً، وكانت كل قطرة دم في عروقها تهتز مع أحاسيسها . لهذا كانت أسمهان مطربة لن يجود الزمان بمثلها . وقد لمعت أسمهان لمعاناً سريعاً بعد ظهورها في دنيا الطرب، ونجحت بسرعة شديدة، واستطاعت أن تكسب الإعجاب والتقدير إلى جانب الإحترام الكبير.

مجلة (آخر ساعة) 10/10/10 (آخر ساعة)

# 1/3/05/2/2011/2011/2

شعر:على أحمد باكتبر

في سنة ١٩٤٤ توفيت الفنانة الكبيرة أسمهان غرقا عندما انقلبت سيارتها في إحدى الترع وكانت في طريقها من القاهرة إلى مصيف رأس البر وحول هذا الحادث كتب الشاعر والأديب المعروف على أحمد باكثير هذه القصيدة :

غرقت؟ كيف يغرق الأور والحسين وفن الحلود في شبر ماه؟
ما تقولون؟ هل نجلون أم تلهون أم هل بجد صرف القضاء؟
لو حواها البحر العريض لضاق الهليم ذرعاً عن روحها الشماه!
أو حولها الصحراء الأنتفضت ظها وساة في جنة خضراه!
لم لَمْ تغرق الكواكب والشهب وشمس الشحى وبدر السماء؟
صوتها العقرى قد كان يُغني عن ضياء بنير في الظلماء!

من شنا بعد أسمهان بلحن فلأذن عن لحنه صفاه ما عزائي من بعدها بنشيد أو غناه ولات حين عناه ؟ فلله قبل إنها بُلبلُ أو كسروانُ أو عندليبُ غناه أين من صوتها حناجر طير أو أرانيس آلة خوساه ؟ صوتها الصوت للخلود وللفر دوس لا للنيبا ولا للقناه! أسمع الله منه للناس حيناً ليحسوا شوقاً لدار الجنواه ليروا أن ما على الأرض فان والنعيم النعيم في الفيحاء!

لبت عينى تذهبان ويُضحى خطبها كاذباً من الأنباء! شهر يوليو مَنْ ذا يردُّك ابريــــلَ وأعطيه مهجتى وذَمالي؟ شهر يوليو لا كنت ياشهر يوليو أنت شهر الدموع والأرزاء

آه يا أسمهان! يابهجة الله واغنية السّا والسّاء خرست بعداء البلابل في السرو ض وجفت جداول السّراء وظلال الفن الرفيع اضمحلّت وتولّت بشائسة اللّهماء كنت أبكى \_ إذا سحتُك تشكين \_ بدمع يسدى على أحشائي صرت أبكى \_ إذا سحتك تشكين \_ بدمع مُورَد بالدماء! فاذهبي كالربيع ... كالكوكب الها وى . كسارى النسيم .. كالأنداء! واخلدى في القلوب ما خلد الله واخلدى في القلوب ما خلد الله واقضي ما تشائين من هَـوى ووفاه!

(المنصورة) ١٩٤٤

#### اسمهان

جلست على عرش الزمان وتبوأت صدر المكان والفن دان لها وقلدها الجمعال الصولجان بنت به الاتراب وامتازت على كل الحسان ما قلت كفرا انما هذى حقيقة أسمهان

ماتت وما ماتت وما آمال الا في أمان في القلب مأواها وذكر اها على رأس اللسان أدت رسالتها وذابت شمعة في الشمعدان خلعت على الدنيا السرور وألبستها الارجوان وشدت فكان الشدو أحلى من عصير البرتقان وحديثها السحر الحلا ل ولحظها سحر البيان فتانة أحرى بها أن لا تهان ولا تدان من دانها دان الرسا لة واعتدى وهو الجبان

مسكينة ماتت وما ماتت سوى قبل الاوان غيرقت وكم كانت لغير قاها الرجا والديدبان واليبوم تغيرق أسمها ن ولا تخلص أسمهان لهفي على الجسم الابيض طغى عليه الافعوان وعلى الاماني الطامعات على الانوثة والحنان

هذى عروس الفن يا اخوان احيوا المهرجان اللموت حان زفافها ورحيلها للخلد آن هاتوا الاغاني كفنو ها بالمثالث والمثان رشوا عليها الطيب غطوا جسمها بالاقحوان وابكوا على الفن اللذي نسجت سداه أسمهان الكوري



# كنت مخطئا وكان هو مصيبا في مجمل مواقفه وتاريخه، وصاحب رؤية بعيدة، دونها في مذكراته التي حملت ذات الاسم ومنعت من النشر، ولم تبصر النور حتى اليوم!

كان والدي قد أصدر في العام 1975 مؤلفه الأول بعنوان "برج الصمت" عن إحدى دور النشر الشهيرة في بيروت، مع بداية اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، في صيف ذات العام كنا للتو قد قمنا وأخي الأكبر بابتكار جهاز بث إذاعي منزلي بمعدات بدائية، مكونة من ميكروفون وآلة تسجيل، وبيك آب قديم، وما إلى هنالك من وسائط نقل الصوت بأدوات الكترونية منزلية من ذلك الزمان، نقدم عبرها برامج للتسلية والضحك، ونسجل عليها أغان ساخرة ومقاطع فكاهية من حياتنا اليومية الأسرية، نستهدف فيها بعض الأقرباء والأصدقاء من ثقلاء الظل، ولم تفلت من برامجنا الناقدة بعض الجارات والجيران المجاورين لنا أو القاطنين في حينا السكني آنذاك.

هل يتخيل أحدكم كيف استطعنا قطع الإرسال على والدي، خلال برنامجه اليومي الاعتيادي المنتظم، بالاستماع بعد وجبة الغداء مباشرة الى نشرة أخبار الساعة الثانية من إذاعة لندن، حيث قدر لنا بعد تجارب سرية وشاقة، دون أن يلتفت إلينا أحد، قطع نشرة الأخبار، لحظة اصغاء والدي للموجز، وبث الخبر التالي: (خلال الأحداث المؤسفة التي تدورالآن رحاها في بيروت، وخلال تبادل القصف المدفعي والصاروخي، بين حزب الكتائب والفصائل الفلسطينية المقاتلة التي يترأسها أبو عمار (ياسر والفصائل الفلسطينية المقاتلة التي يترأسها أبو عمار (ياسر عرفات)، انفجر أحد الصواريخ ووقع على إحدى دور النشر الكبرى في شارع الحمراء بالعاصمة اللبنانية، مما ادى الى احتراق الدار، وقد أورد مراسلنا في بيروت، أن كتاب المؤلف بشير فنصة الصادر منذ أيام قد احترقت جميع نسخه، مع ما احترق من كتب صدرت مؤخرا عن هذه الدار).

كان كل شيء معد بعناية ولم يكن ليخطر على بال والدي المسكين، الذي اضطرب في تلك اللحظة، أنّ ولديه استطاعا النفاذ إلى البث الإذاعي، وايقاف البث الأصلي، وبث هذه الرسالة الإخبارية المزيفة، بصوت مذيع واثق من مستمعه، بعدما عدَّل من حباله الصوتية لتبدو للمستمع جهيرا.

للوهلة الأولى، وفي تقنيات تلك الأيام لا يمكن لأي سامع إلا أن يُصدق الخبر المذاع الذي تبثه الراديو .. فقد كان مقلبا متقنا،

أول نقد كتبته في حياتي تناولت فيه أدب والدي بصورة فيها من النقد القاسي والمتهكم، الذي لم يُشعرني بالندم في

حیاتی قط... کما ندمت علیه بعد رحیله

كان كاتباً حراً متسامحا لأقصى درجات الوعي بأهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، لكل من خالفه أو عارضه

لكنه عرف الحقيقة بعد لحظات من انفجارنا بالضحك. كنت في حينها في العاشرة من عمري، وشقيقي الأكبر في الخامسة عشرة.

#### النقد والندم

بعد عشر سنوات على هذه الحادثة كنت صحفيا شابا، تَنْشُر نصوصي ومقالاتي صحافة بيروت، وأول نقد أدبي كتبته، تناولت فيه أدب والدي بعد إصدار مؤلفه (رسالة الراح والأرواح) التي ألفها على غرار نهج (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري، وقد جاء بصورة فيها من النقد القاسي والمتهكم، الذي لم يُشعرني بالندم في حياتي قط، كما ندمت عليه بعد رحيله.

حين وقفت في حفلة تأبينه في عام 1996، وأنا أدير الحوار بين الأدباء الضيوف، أقرأ على مسامع الحشد الغفير، المستغرب، كيف يُقدَّر لصحفي شاب أن ينقد أدب والده، بهذه الجرأة، بل وينشره بالصحافة المقروءة.

وبررت موقفي أمام المل بأن بشير فنصة كان كاتبا حراً، متسامحا لأقصى درجات الوعي بأهمية حرية التعبير وإبداء الرأي، لكل من خالفه أو عارضه، وكنت الأشد بين أولاده الخمسة في مناقشته، بل ومعارضته بآرائي ومواقفي في الحياة والادب والسياسة. وكنت مخطئا وكان هو مصيبا في مجمل مواقفه وتاريخه، وصاحب رؤية بعيدة، دونها في مذكراته التي حملت ذات الاسم ومنعت من النشر، ولم تبصر النور حتى اليوم.

#### النكبات والمغامرات

عندما كتب مذكراته في الصحافة والسياسة، بعنوان: (النكبات والمغامرات)، جاءت بأسلوبه وشهادته، أعلى من مذكرات لحدث الانقلابات العسكرية السورية، وأقل من تأريخ بحكم معرفته وقربه وقرابته من أصحاب القرار ومن كان خلفهم، ولم يورط نفسه، مع أي منهم، بحكم استقلاليته الشديدة، وبُعده عن الظهور والأضواء، كما تورط شقيقه الأصغر نذير في الأحداث العاصفة التي دفعته إليها دفعا، قبل وبعد انقلاب حسني الزعيم في العام 1949.



واليوم تكشف وثائق التاريخ، بعد مرور الزمن وظهور أنواع أخرى من إنقلابيي البعث، ثم الطائفة، والحكم الوراثي المدمر، أن هؤلاء العسكريين القدماء بالرغم من أخطائهم الكبرى، كانوا نوعاً مخففا جدا، قد لايكون مثاليا في الوطنية السياسية، إلا أنهم لم يكونـوا جواسيسا أو عديمي الشـرف والقيـم الوطنيـة، قياسـا إلـى مرتكبي أحداث اليوم الكارثية، التي دمرت البلاد وشردت العباد.

وبالرغم من حياديته الظاهرة ومنهجيته العلمية في تدوين مذكراته، منعت كذلك طوال ثلاثين عاما، من زمن كتابتها مطلع سبعينات القرن المنصرم، حتى نهاية تسعينات القرن ذاته، حين استطعت التفاوض مع الرقابة، وحـذف بعـض النصـوص، وتغييـر مواقع فصول أخرى، حتى قدر لي طباعة مخطوطته، ومفاجأته بظهوره الى النور قبيل وفاته بأسابيع قليلة.

أعـود الى قضيـة الحريـة، عنـد بشـير فنصـة، كمـا فسـرها الأديـب الراحل وليد اخلاصي في حديثه عن والدي، بقوله: "بشير فنصة كان مشروعا سياسيا فاشلا في سورية، منذ بدايته أراد أن يلعب لعبة الحريـة والديمقراطيـة، فجاء من أوقفـه وأوقفها، لذلك عاش عزلتـه الشخصية متفرغا للتأليف والترجمة وأبدع في ذلك ايما ابداع".

أما صديق تجربته الصحافية الطويلة الصحافي المهاجر فيكتور كالوس، فقد كتب عنه وعنها مؤرخاً قائلا: "بشير فنصة من جيل الصحافيين الأوائل، امتاز بأسلوبه الرقيق السهل، وأبى الطعن والهجوم في الآخرين طوال ممارسة مهنته، واختار حياة التقشف والعزلة، كان له شلة من الأصدقاء يرتاح إليهم، ويسهر معهم بعد انتهاء أعماله اليومية. جمع رهطا من أدباء حلب يساهمون

معه في إصدار جريدة (اللواء) الأسبوعية مع عبد الوهاب وأورخان ميّسر الأديب والقصصي، وعمر ابو ريشة وخليل هنداوي وعمر ابو قوس، وخير الدين الأسدي وغيرهم من الأدباء المحترفين، فكانت مجلته زاهية بالمواضيع القيمة والأفكار التقدمية، والإنعتاق من قيود الماضي".

#### في سجون الانتداب

سجن والدي أول مرة عام 1940 في سجن الرملة ببيروت، عندما نشر في جريدته رغما عن تحذيرات سلطة الإنتداب خطابا ناريا لسعد الجابري كان محظور نشره، يطالب فيه بالثورة والإستقلال الناجزعن الإحتلال الفرنسي.

صدف ان كان معه في زنزانة واحدة المحامي الشـــــــهير نجاة قصاب حسن، ونعمة تابت أحد كبار منظري الحـــزب السوري القومي والذي انشق عن زعيمه انطون سعادة فيما منفرة، عرف أنها من بقايا لحوم الخيول التي خرجت مــن

الخدمة، وكانت تذبح وتطبخ وتقدم للسجناء، وبقي طوال مدة سجنه يأكل من بقايا كسر الخبز الجاف التي كانت ترمى اليهم في سجنهم الرهيب. لذلك كان شديد الخوف حتى أقصى درجات الرعب

كانت صحيفته (الأنباء) التي أسسها مع شقيقه الأصغر نذير قد طویت بقرار التأمیم وأصبحت مكاتبها ملكا لجريدة البعث

رد علي الديب ذكريا تامر برسالة ختمها بقوله: "والدك كان عملاقا في زمن الذقزام"

بشير فنصة

مع نجم السينما

العربية في أربعينات

وخمسينات القرن العشرين

الفنان أنور وجدي

على أصغر أبنائه، أنا الذي أكتب عنه اليوم، هذه السطور، حين عملت في الصحافة اللبنانية القومية، مطلع نشأتي دون أي تدخل منه، أو موافقته أو حتى إعلامه، وهو الذي مرَّ على معرفته بالصحافي الشاب شارل حلو والذي غدا فيما بعد رئيس الجمهوريــة اللبنانيــة، حيـن كان حلــو يعمــل فــي صحافــة حلـب فـي ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، كذلك صداقته مع مؤسس صحافة الفن الناشئ لأول مرة في تاريخ الصحافة العربية، القطب الإعلامي سعيد فريحة، وغيرهم كثر.

أقول كان يخشى ما يخشاه أن يساهم قلمي شديد الوطأة بزجي في غياهب سجون ومعتقلات المنظومة الأمنية القوية لحكم الأسد، بأكثر الأساليب ترويعا وفظاعة مما عاناه هو في مطلع شبابه، لذلك كان يكرر على مسامعي الفروق الجليــة بيـن زمـن الإنتداب وزمن حكم الطائفة، بين معتقلات الإنتداب وثقل أيامها وشهورها، وبين سنوات معتقلات التعذيب الاسدية وفظاعـة مماراسـتها، نعـم.. لازلـت أذكـر تحذيراتـه كمـا قالهـا بالأمس، حتى يـوم خرجت نهائيا مـن وطـأة وطـن الرعـب واللصوصية وأبواب معتقلاته المشرعة على التهام كل صاحب قلم أو صورة أو رأي أو موقف وقفه إلى جانب الناس وحراكهم.

بعد انقلاب البعث في العام 1963، ترك والدي دمشق وانتقل إلى

#### انقلاب البعث والاستيلاء على (الأنباء)

حلب بعد مرور سنوات من مغادرته لمهنة الصحافة، حين أممت الصحافة رسميا في سـورية، وكانت صحيفته (الأنــباء) التي أسسها مع شقيقه الأصغر نذير، قد طويت بق التأميم وأصبحت مكاتبها ملكا لجريدة البعيث. قبيل مغادرته دمشق نقل إليه في حينه بعض أصدقائه القدماء، مَنْ كان منهم متعاونا أو مصادقا لشعارات حكم البعث الجديد، وسلاطينه آنذاك ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، أن رئاســـة تحرير صحيفة البعث أصبحت بذات مقر جريدته السابقة، ما عليه إلا أن يعود لرئاسة تحريرها فرفض قائلا بالحرف:"لست من كان ليُنَصب صحافيا بين الأقزام" ا وقد كتبت ذات يوم بعيد الى أديب سـوريا الكبير زكريا تامر الذي أعلم علم اليقيين أنه لم يلتقه في حياته، بل التقت حروفهم ومدادها على صفحات الجـرائد والجدير ذكره أن أديب القصة القصيرة بفكره الحر والمتجدد كان يعمل في مطلع سبعينات القرن الماضي قارئا للنصــوص الأدبية والفكرية لدى وزارة الثقافة بدمشـــق، وهو الرقيب المُقِر آنذاك بالنشر، الذي ســـمح بتمرير مؤلف والدي الأول الذي أشرت اليه في مقدمة هذا النص، حين رد علي برسالة رقيقة ختمها بقوله: "والدك كان عملاقا في زمن الأقزام".

رول على قومنا حسبوا الخير برمته محصوراً فيهم، وأنّ فضل الله لم يؤته ولن يؤتيه ولن يؤتيه سواهم، وأن عندهم كل شيء، وأن حسن اليقيـن والتسليم للأقـدار يغنيانهـم عـن تعـرُّف كل جديـد، اغتروا - ويالضيعة الآمال - بظواهر الحال ذاهبين إلى أنّ الأغيار مهما بلغوا من درجات الرقي بفضل عقولهم، لا يدركون شأوَ سلف هذه الأمة في كل مناحي الحياة، فاكتفوا من ثم بعُلالاتٍ هي بالأطفال محمد کرد علی أليق منها بالرجال، وبالأمم المائتة أشد منها بالأمم الحية.

أسمهان على الغلاف الأخير لمجلة الخيرك الفلسطينية الصادرة في الأول من مارس 1946 مع الإشارة لشائعة أنها مازالت على قيد الحياة التي كانت منتشرة في تلك الفترة

يشاع ان اسمهان ما زالت على قيد الحياة ١١٤

## أورخان ميسر اديب عربي كبيريتوارى



### افتناح خطوط شركة الطيران السورية

تبدأ شركة الطيران السورية بتسيير خطوطها الجوية، الخارجية والداخلية مستخدمة طائراتها الفخمة ذات الدبمة والعشرين مقعداً ، والتي يفودها مخبة من المهر الطيار بن العالميين ، اعتباراً من يوم الاحد الواقع في ٢٠ نيسان ١٩٤٧ وفيا يلي الخطوط التي تسير الشركة عليها طائراتها: الخطوط الخارجية \_ القاهرة \_ انفرة \_ استانبول \_ بغداد \_ بيروت . الخطوط الداخلية \_ دمشق \_ حلب \_ در الزور \_ الحسجة . وللاستعلام عن مواعيدالسفر واجور الركوب، مراجعة مكتب الشركة في دمشق ( جانب سينه الدنيا \_ تلفون: ٢٤ \_ ٠ - ٨)

ان ای انسان خلاق یموت یموت کما یموت کل الناس . بيد انه لا يفني كما يفنهيكل الناس . لهذه الكلبة . ويبعنى آخرام يكن او ته مو تا كاملا . و نحن أصدقاء ومريدين وقراء ، لـم تفتقده بهذا المعنى كلية • انه ما زال بیننا ۰۰ کما کان بیننا مندعام ۱۹٤٧

في ذلك العام طبع اورخان ميسر اول كتاب له ( سربال ) الحياة في معركتها الدائبة بينها مجسدا نبه تاریخ نضاله وین نفسها ، ونحن فی حرینا الفكري الطوبل . وكان الازلية معها بدءا من نقطهـة اسربال) آخر ما طبع في الوقت الصفر الى ما هو اكثر اعجازا نفسه • بيد ان ذلك لا يعنى من الرقم • بمثل هذه النظرة توقفه عن العطاء وانما كسان الدقيقة الحكمة ، اعظى اورخان ينثر افكاره بسخاء ، وكنان ميسر كل نفسه للفكر والناس كالبدار الذى لا يلتفت السى الوراء . الموامل الطبيعية غير التكافى، ، لم يجعل اوذخان وحدما كفيلة بجعل البذرة تنمو انسانا مهزوما او مهزودا ،

لقد اعطى اورخان ميسرخلال بهزيد من الرغبة في تأكيد توليدي بين الذهن وبيد السنوات التي تلت تاريسة الوجود • حتى ان ذلك كسان هذه المعرفة ) • ان المعرفسة صدور ( سربال ) وحتـــى سببا في لجوءه الى طريقــة المخزونة في حافظة الانسان اللحظات الاخيرة من حياته، املاء افكاره سماعة كبل المرض تلك الحياة الجيدة التـــى يديه ومن ثم جعله قعيد فراشه تصدعت وانهارت تحت ضربات الرض العضال ، الكثير مما جعله واحدا من حملة مشاعل الفكر في بلادنا ولم يكن اتصال حلقات العطاء لديه مستندا الى نزوة عايرة بقدر ما كان ايمانا داسيخا في العقل والقلب معا . لك لان ( بين الحياة وبيننا ، وبعرورة خاصة نحن الانسان، معركة وجود، خطوطها العتمية استمراد في العطاء ولا نهاية )

واما الحياة، فهي نفسها ،

كما يقول: استمراد قــوى

لا يعرف التوقف ولا يسفقه

التجزئة وهي لا يعنيها من

امر وجودها بهذا المعنى خطوط

التمثل الشكلي ( بقدر مــا

يعنيها التوالد المتجدفاللامتناهي

لقطبى الوجود نحن والحياة

بمثل هذه النظره الشاملة

مختلفف شؤون الحسياة ان يخضعها لشروط مخبره وبثورة كأنما هي ثـــورة همنغواي التي تحدثعنها ذات

صطاقة مقفم

منة قال ألبير كامو "الصحفي مؤرخ اللحظـة" والصحفيـون ينهمكـون فـي تأريـخ وقائع زمنهم في كل ما يكتبون خبرا كان أم تحليلا، مقالاً أم تقريـراً أم تحقيقـاً عـن قضية يستطلعون آراء أهلها، أو رحلة يسجلون تفاصيلها ويدونون مشاهداتها. على مر أكثر من قرن ونصف القرن غدت الصحافة مرآة الحياة العربية في عصر ما قبل التلفزيون والفضائيات والانترنت. مدونة الحياة اليومية وسجل هواجس وتصورات وأحلام الكثير من أبنائها ومبدعيها، ممن تركوا لنا أفكارهم حية على الورق ومضوا، فتعتق لون الورق، واستحال الحبر المطبوع ذهبأ وتبرأ من الكلمات التي تستحق أن تستعاد.

صحيفة (العربي القديم) آمنت بكل هذه القيم وهذا النتاج، فولدت في هذه المساحة المترامية بين ماض زاخر ومتشوق للمعرفة، وحاضر متخم لكنه مازال يلوك أسئلة الماضي.

سنبحث ونقلب في صحافة الماضي، ننتقي ونمّحت كي تكون الاستعادة جديرة بالإفادة.. ونشرع أبواب النقاش على قضايا يشترك كتاب من أكثر من جيل اليوم في مناقشتها. فتغدو (العربي القديم) كما نأمل، جسرا بين الأجيال لا بين الأزمنة فقط. لا يحدونا الحنين إلى الماضي وحده، وإن كان هذا النزوع الكثير من البلدان العربية من أبنائها، ودمرت أو طمست هويتها، فصار التشبث بالهويــة اســتنادا إلى إرث الماضي فعــل انتماء، ودفاع عن وجود وارتباط ومستقبل.

إن دافع المعرفة يبقى أكبر من دغدغة مشاعر الحنين للماضي، فهو يتنازع الكثير منا إزاء استيضاح صورته الغامضة. ليس بهدف تقديسه أو التغني به، بل قراءته من أجل معرفة كيف وصل بنا الطريـق إلى هنا، وكيـف يمكننا صياغـة شكل أجمل لحياة تستحق أن تعاش يوما . . وكيف بإمكان هذا الجسر الممتد أن يكون فاصلة نواصل بعدها لا حاجزا يمنعنا من التقدم. نواصل من حيث انتهى الآباء، ومن حيث كتبوا النقطة الأخيرة في مقالاتهم ونصوصهم العابرة إلينا، متحررين في الوقت عينه من عبء القدم وجاذبية الجدة نحو المعنى الأعمق.

محمد منصه

لا تهدا حتى تبدا اكثر جسدة واشد عنفا تدفع صاحبها الى الخلق والابداع تحدث اورخان عن المسوت والمأساة ، والمعرفة ، والدهنية العلمية، والتجربة ،والنفس، والغز ، والثقد ، والفلسفة ، والوسيقي ، والحبة ،والتقاليد وعشرات الموضوعات الاخرى •

هذا الذي دعا اليه الف الفمرة ان هذا الحس بالصراع المؤلم وفي يقينه أن المرقة فيسي ولكنه مع فرط حساسيته،امده دون معها هي(كالمرفة المخزونة ولم يكن طوال الوقت ليقبسل على العرفة العادية المسسادة بمساومة قناعة ما تكونت لديه الامر الذي ارتفع الى مستوى الرفض ، ثم التمرد ، ثم ارغم على الاستسالام ١٠٠ لا ان عينيه

بقيتا ، على اية حال ، غيسر ونظرة اورخانميسر السي مع التطورات الجدرية التــى تهبط من عل وحسب، ولكنها تخترق اعماقها في الوقـــت تفسه • تمامًا كما يفعـــل العالم حين يقلب الثمرة قبـل تحقيقا مثمرا خيرا . وهكذا فان كتاباته لم تتصف التطور كامن في الانسان منذ بالمسح السريع للاحسداث ، ان كان كائنا حيا بسيطا ، ولو ولكنها تخطت الفواصـــل او يحس به كطاقة قوية تدفعه لتتناول جزءا بعد آخر منها • انه لم يكن يعنى هذا النزوع

مرة قائلا: انها الثورة التي

وكان دائما ريشة فنان عريقة

يماني آلام المراة عند المخاص

التجربة ليقضر • فقد احساط

بشيقيها الحسي والذهني معا

هنا اتت قدرته على الرصـــد

كأجود ما يكون الرصد ، ونبع

عطاؤه كافضل ما يكون العطاء

حدودها المجرده لا تكفى اذا

لم یکن ثمة ( تجاوب عملی

في كتاب ينام على الرف).

ولكن دءوته لم تكن لتقنصر

كسحابة صيف غير مثقلــة

بالمار • يقول في هذا الصدد:

لا بد من تكوين الدهنية العلمية

كى يصبح في وسعنا التناغم

مع التقدم العلمي العالى مين

ناحية ، والتفاعل تفاعـــلا

ايجابيا عميقا من ناحية اخسرى

تحققها نهضتنا العربية الحديثة

في مجالاتنا الحيوية الختلفة

ويقول: أن النزوع السي

لم تكن تنقص اورخسان

صحيفة (الجزيرة) 1966/3/8